# مصحف قالون

# من الشاطبية

على وجه توسط المنفصل وصلة ميم الجمع اعلى وجه توسط المنفصل وصلة ميم الجمع اعداد الفقير إلى ربه: على بن عبد المنعم صالح فرج

مراجعة فضيلة الشيخ، د/ علي بن محمد توفيق النحاس. وفضيلة الشيخ، د/ موسى صبري المتولي.

الحرف الوختلف

ويم الجوع

لا يسمح بطبعه إلا بإذن خطي من معده. ومن أراد التواصل ١١١١٢٦٠٤٤٨

بسم الله الرحمن الرحيم منهجي في هذا المصحف - - ، كالآتي:

١- قد جعلت النص المثبت في المصحف برواية قالون بصلة ميم الجمع، وأثبت المد المنفصل لمن أراد أن يجمع الأوجه، وقدمت في الخلاف الراجح من التيسير للداني من قراءته على مشايخه في رواية من قراءته على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد من طريق أبي نشيط.

٢- قمت بتلوين مواضع صلة ميم الجمع باللون البنفسجي.

فالحمد لله وحده...

|   | الحرف الوختلف |
|---|---------------|
|   |               |
|   |               |
|   |               |
|   |               |
|   |               |
|   |               |
|   |               |
|   |               |
|   |               |
|   |               |
|   |               |
|   |               |
|   |               |
|   |               |
| 2 |               |

#### سُورَةُ الفَاتِحَةِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ مَلِكِ يَوْمِ

ٱلدِّينِ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَطَ

ٱلْمُسْتَقِيمَ ٥ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ و ١ غَيْرِ

ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا ٱلضَّالِّينَ ٧

## سُورَةُ البَقَرَةِ

#### سورة البقرة

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

المَّ ذَالِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَيْبُ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمُ

يُرْدِ رَفِي اللَّهِ مِنْ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن

قَبْلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمُ لِيُوقِنُونَ ﴿ أُوْلَنِيكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن

رَّبِهِمُ وَأُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞

#### ﴿ بِمَآ أُنزِلَ ﴾

يمد المنفصل بالمراتب الثلاث، بحركتين وثلاث وأربع. والمقدم قصر المنفصل حركتين.

#### ٥ ﴿ أُولَتِيكَ ﴾

يمدها بفويق القصر والتوسط. والمقدم التوسط من الشاطبية.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ وٓ عَاٰنذَرْتَهُمُوٓ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمُو لَا يُؤْمِنُونَ ٥ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمُ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمُ عِشَاوَةً وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُمُ بِمُؤْمِنِينَ ٧ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يُخَدِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُو وَمَا يَشُعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِمُ و مَرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمُو عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يُكَذِّبُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحُنُ مُصْلِحُونَ ١٠ أَلَآ إِنَّهُمُۥ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُوٓ ءَامِنُواْ كَمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ ۖ أَلَآ إِنَّهُمُ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهمُ وَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمُ وَ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهُزءُونَ ١ ٱللَّهُ يَسْتَهُزئُ بِهِمُ وَيَمُدُّهُمُ وفِي طُغْيَنِهِمُ يَعْمَهُونَ ١ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُاْ ٱلضَّلَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَرَتُهُمُ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١

مَثَلُهُمُ و كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتُ مَا حَوْلَهُ و ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمُ وَتَرَكَّهُمُ فِي ظُلُمَتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ١ صُمُّ بُكُمٌ عُمْىٌ فَهُمُ و لَا يَرْجِعُونَ ۞ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمُ فِيٓ ءَاذَانِهِمُ مِنَ ٱلصَّوَاعِق حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بٱلْكَافِرينَ ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمُ ۖ كُلَّمَاۤ أَضَآءَ لَهُمُ مَشَوْاْ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمُ وقَامُواْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهمُ و وَأَبْصَارِهِمُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمُ و تَتَّقُونَ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءَ وَأُنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأُخْرَجَ بهِ مِنَ ٱلشَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمُّ فَلَا تَجُعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادَا وَأَنتُمُ لَعُلَمُونَ اللهُ وَإِن كُنتُمُ و فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُواْ بِسُورَةٍ اللهِ وَإِن مِّن مِّثُلِهِ وَٱدْعُواْ شُهَدَآءَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُو صَدِقِينَ ١ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ۗ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ٣

وَبَشِر ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمُ عَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقَا قَالُواْ هَاذَا ٱلَّذِي رُزِقُنَا مِن قَبِلُ ۖ وَأَتُواْ بِهِ ء مُتَشَابِهَا ۗ وَلَهُمُو فِيهَآ أَزُواجُ مُّطَهَّرَةً ۗ وَهُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي ٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ - كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ - كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ - إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَنِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمُ ٓ أَمُواتَا فَأَحْيَكُم ۗ ثُمَّ يُمِيتُكُمُ و ثُمَّ يُحْيِيكُمُ و ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُمُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّنَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَبِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُّ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمُ عَلَى ٱلْمَلَّبِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بأَسْمَآءِ هَلَوُٰلًا • إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ١٠ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَأُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ قَالَ يَتَعَادَمُ أَنْبِعُهُمُ و بِأَسْمَآبِهِمُ ۗ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُمُ و بِأَسْمَآبِهِمُ و قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمُ وَ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمُ و تَكْتُمُونَ ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَامِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ وَقُلْنَا يَنَادَمُ ٱسْكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمُ ولِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمُ و فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعً إِلَى حِينِ ﴿ فَتَلَقَّيْ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ ـ كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ وهُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ الرَّحِيمُ

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعَا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُ ومِنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَخْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارَّ هُمُ وفِيهَا خَالِدُونَ ١ يَبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيِّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمُ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِيّ أُوفِ بِعَهْدِكُمُ وَإِيَّايَ فَٱرْهَبُونِ ۞ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمُ وَلَا تَكُونُوٓاْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۗ وَلَا تَشْتَرُواْ عِّاكِتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيَّى فَٱتَّقُونِ ﴿ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكْتُمُواْ ٱلْحُوَّقَ وَأَنتُمُ لِ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ۞ ۞ أَتَأُمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلۡبِرّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمُ وَأَنتُمُ وتَتُلُونَ ٱلْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمُ مُلَقُواْ رَبِّهِمُ وَأَنَّهُمُ ٓ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ٥ يَبَنيٓ إِسْرَآءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمُ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُو عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجُزى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمُ ويُنصَرُونَ ١

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمُو مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُو سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أُبْنَآءَكُمُ و وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمُ و وَفي ذَالِكُمُ و بَلَآءُ مِّن رَّبَّكُمُ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمُ و وَأُغْرَقُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمُ وتَنظُرُونَ ١٠ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمَّ ٱتَّخَذتُّمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ عَوَأَنتُمُ وظَلِمُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُمُ و مِن بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمُ و تَشْكُرُونَ ۞ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمُ تَهْتَدُونَ ١٠٠٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَ يَقَوْمِ إِنَّكُمُ و ظَلَمْتُمُوٓ أَنفُسَكُمُ و بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِيكُمُ و فَٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمُ و ذَلِكُمُ و خَيْرٌ لَّكُمُ عِندَ بَارِيكُمُ و فَتَابَ عَلَيْكُمُ و إِنَّهُ و هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١ وَإِذْ قُلْتُمُ و يَـمُوسَىٰ لَـن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَـرَى ٱللَّهَ جَهُرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّلِعِقَةُ وَأَنتُمُو تَنظُرُونَ ٥ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمُو مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمُو لَعَلَّكُمُ و تَشْكُرُونَ ۞ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَى ۚ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمُ لِيَظْلِمُونَ ٥

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ رَغَدَا وَٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدَا وَقُولُواْ حِطَّةُ يُغۡفَرُ لَكُمُ خَطَايَكُمُ وَسَنَزيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمُ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ ۞ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَقُلْنَا ٱضْرِب بّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۖ فَٱنفَجَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُمُّ ۗ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡثَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ا وَإِذْ قُلْتُمُ لِيمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخُرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمُو مَا سَأَلْتُمُّ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِّايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيَبِينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٠٠

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلصَّابِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحَا فَلَهُمُ ٓ أَجْرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمُو وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُو وَلَا هُمُو يَحْزَنُونَ ١ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَلَقَكُمُ و وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا عَاتَيْنَاكُمُ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمُ لِتَتَّقُونَ ١ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ مِنَ بَعْدِ ذَالِكَ ۗ فَلُولًا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ و لَكُنتُمُ ومِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْاْ مِنكُمُ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمُ كُونُواْ قِرَدَةً خَلْسِيْنَ ١ فَجَعَلْنَهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ } إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ ٓ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ۚ قَالُوٓاْ أَتَتَخِذُنَا هُزُوَّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهلِينَ ١ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ و يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكٌ فَٱفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ١ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ و يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةُ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرينَ ۞

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ و يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا قَالُواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقُّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِذْ قَتَلْتُمُو نَفْسًا فَأَدَّرَأْتُمُو فِيهَا ۖ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمُو تَكْتُمُونَ ا فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْى ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُريكُمُو ءَايَتِهِ عَلَّكُمُ و تَعْقِلُونَ ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُمُ و مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهْىَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَرُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ ۞ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمُ وَقَدْ كَانَ فَريقُ مِّنْهُمُ ويَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ومِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمُ و يَعْلَمُونَ ١٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمُ وَ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُمُ وبِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ و لِيُحَآجُّوكُمُ وبِهِ عِندَ رَبَّكُمُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١

أَوَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمِنْهُمُ ٓ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمُ ٓ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَبَ بِأَيْدِيهِمُ ۖ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ـ ثَمَنَا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلُ لَّهُمُو مِمَّا كَتَبَتُ أَيْدِيهِمُو وَوَيْلُ لَّهُمُو مِمَّا يَكْسِبُونَ ١ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامَا مَّعْدُودَةً قُلُ أَتَّخَذتُّمُ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدَا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ ۚ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ بَلَيْ مَن كَسَبَ سَيّئَةً وَأَحَاطَتُ بهِ عَ خَطِيَّتُهُو فَأُوْلَنِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارُّ هُمُو فِيهَا خَالِدُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أُوْلَنِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةَ ۗ هُمُ وفِيهَا خَالِدُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ وَ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمُ وأَنتُمُ ومُعْرضُونَ ١

وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمُ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمُو مِن دِيَركُمُو ثُمَّ أَقُرَرْتُمُو وَأَنتُمُو تَشْهَدُونَ ۞ ثُمَّ أَنتُمُو هَلَوُّلَآءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمُو وَتُخُرجُونَ فَريقَا مِّنكُمُو مِن دِيَرهِمُ تَظُّهَرُونَ عَلَيْهِمُ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمُ وَ أَسَارَىٰ تُفَادُوهُمُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمُ وَإِخْرَاجُهُمُ وَأَفَتُؤُمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمُ ۚ إِلَّا خِزْئُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ١ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْاْ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمُو يُنصَرُونَ ٥ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنُ بَعْدِهِ ـ بِٱلرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۚ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمُ وَسُولُ بِمَا لَا تَهْوَى ٓ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُهُ و فَفَريقًا كَذَّبۡتُهُ و وَفَريقَا تَقۡتُلُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفُ بَلِ لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفُرِهِمُ و فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ١

وَلَمَّا جَآءَهُمُ وكِتَابُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقُ لِّمَا مَعَهُمُ و وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُمُ مَا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ١ بِئْسَمَا ٱشْتَرَوْاْ بِهِ ۚ أَنفُسَهُمُ ۚ أَن يَكُفُرُواْ بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزَّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ فَبَآءُو بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ وَ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُو ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلْ فَلِمَ تَقُتُلُونَ أَنْبِعَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُمُ و مُؤْمِنِينَ ٥ ٥ وَلَقَدُ جَآءَكُمُ مُوسَىٰ بِٱلْبَيّنَتِ ثُمَّ ٱتَّخَذَتُّمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمُ وَظَلِمُونَ ١ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَلَقَكُمُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُمُ وبِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوَّا قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفُرهِمُ وقُلُ بِئُسَمَا يَأْمُرُكُمُ وبِهِ عَ إِيمَنُكُمُ وَإِن كُنتُمُ ومُؤْمِنِينَ اللهِ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةَ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ١ وَلَتَجِدَنَّهُمُ ۚ أَحُرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمُ لُو يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١ قُلُ مَن كَانَ عَدُوَّا لِجِّبْرِيلَ فَإِنَّهُ و نَزَّلَهُ و عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ مَن كَانَ عَدُوَّا لِللَّهِ وَمَلَنْ عِكْتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنْ إِلَّ ٱللَّهُ عَدُوُّ اللَّهُ عَدُوُّ لِّلْكَافِرِينَ ۞ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ وَمَايَكُفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ۞ أُوَ كُلَّمَا عَلِهَدُواْ عَهْدَا نَّبَذَهُۥ فَرِيقُ مِّنْهُمُ و بَلُ أَكْثَرُهُمُ و لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمُ و رَسُولُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقُ لِّمَا مَعَهُمُ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمُ و كَأَنَّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتُلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلُكِ سُلَيْمَنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أُحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتُنَةُ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ وَمَا هُمُ و بِضَارّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهُ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنفَعُهُم وَ وَلَا يَنفَعُهُم وَ وَلَقَدُ عَلِمُواْ لَمَن ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُ وِ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ عَ أَنفُسَهُمُ ۚ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَوْ أَنَّهُمُ ٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَـوْاْ لَمَثُوبَةُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَاعِنا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمُ و مِنْ خَيْرٍ مِّن رَّبَّكُمُ و وَٱللَّهُ يَخُتَصُّ برَحْمَتِهِ ع مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١ ﴿ مَا نَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ أَلَمُ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلَمُ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ۞ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمُ و كَمَا سُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبُلُ ۗ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَن فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمُ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمُ و كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهمُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمُ مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمُ ٓ إِن كُنتُمُ وصَادِقِينَ ١ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وٓ أَجْرُهُ وعِندَ رَبّهِ ع وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ لِيَحْزَنُونَ ١

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُمُ ويَتُلُونَ ٱلْكِتَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمُ ۚ فَٱللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَآ أُوْلَنَمِكَ مَا كَانَ لَهُمُ ٓ أَن يَدْخُلُوهَاۤ إِلَّاخَآمِفِينَ ۚ لَهُمُ لِفِي ٱلدُّنْيَا ۗ خِزْئُ وَلَهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغُرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعُ عَلِيمٌ ا وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَأْ سُبْحَنَهُ وَلَدَأْ سُبْحَنَهُ وَلَدَأْ سُبُحَنَهُ وَلِهَ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ و قَانِتُونَ ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ و مِثْلَ قَوْلِهِمُ و تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمُ ۗ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تَسْعَلُ عَنْ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيمِ ١

ش يستحب خفض الصوت فيما نسبه الكفار لله من ولد وصاحبة وغير ذلك.

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمَّ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ وَلَبِن ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُمُ بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِير ١ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَتْلُونَهُ وحَقَّ تِلَاوَتِهِ مَ أَوْلَنَبِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِّ -وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عَأُوْلَتِ إِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ يَبَنَى إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمُ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجُزى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلُ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمُ ويُنصَرُونَ ١٠٥٥ م وَإِذِ ٱبْتَكَىٰ إِبْرَهِ عَمَ رَبُّهُ و بِكَلِمَتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّلِمِينَ ١ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخَذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ مَ مُصَلَّى اللَّهِ وَعَهِدُنَا إِلَى إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَاكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ ٱجْعَلَ هَنذَا بَلَدًا عَامِنَا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ و مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ عَامَنَ مِنْهُمُ و بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡاخِرِ ۚ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ و قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ ۗ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ مُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّأً إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِـن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّـةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَٱٓ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ رَبَّنَا وَٱبْعَثُ فِيهِمُ ورَسُولًا مِّنْهُمُ و يَتُلُواْ عَلَيْهِمُ وَ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَيُزَكِّيهِمُ ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِا مِن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ و فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ وَرَّبُّهُ وَ أَسُلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَأَوْصَىٰ بِهَاۤ إِبْرَاهِـمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمُو مُسْلِمُونَ ١ أُمْ كُنتُمُ وشُهَدَآءَ إذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ۖ قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَّهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَاهِمُ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهَا وَاحِدًا وَنَحُنُ لَهُو مُسْلِمُونَ ١ قِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمُ مَا كَسَبْتُمُ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوًّا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِكُمَ حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُولُوۤاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِ مَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمُو لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمُ وَنَحُنُ لَهُ و مُسْلِمُونَ ١٠٠٠ فَإِنْ عَامَنُواْ بِمِثْل مَا عَامَنتُمُ بِهِ عَقَدِ ٱهْتَدَوُّا وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمُ وِفِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً ۗ وَنَحْنُ لَهُ عَبدُونَ الله عَلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا اللَّهِ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمُ وَ أَعْمَالُكُمُ و وَنَحْنُ لَهُ و مُخْلِصُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ ا إِبْرَاهِا مَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أُو نَصَارَى ۚ قُلْ عَانتُمُ ۚ أَعَلَمُ أَمِ ٱللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمُ ومَا كَسَبْتُمَّ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة. والتسهيل وهو المقدم.

﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنهُمُ و عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغُرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ١ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ ٓ أُمَّةَ وَسَطَا لِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهيداً ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ اللَّ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهكَ فِي ٱلسَّمَآءِ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهَ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةَ تَرْضَلُهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامْ وَحَيْثُ مَا كُنتُمُو فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمُو شَطْرَهُۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَيِن أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ ۚ وَمَاۤ أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمُ وبِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَبِن ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِتَكِ يَعْرِفُونَهُ و كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُّو وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمُ لِيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمُ لِيَعْلَمُونَ ١ الْحَقُّ وَهُمُ لِيَعْلَمُونَ ١ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ وَلِكُلِّ وَجُهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۚ فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُ و لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمُ وَوَلُّواْ وُجُوهَكُمُ و شَطْرَهُ و لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمُ و حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ فَلَا تَخْشَوْهُمُ وَٱخْشَوْنِي وَلِأَتِمَّ نِعْمَتي عَلَيْكُمُ وَلَعَلَّكُمُ تَهْتَدُونَ ١ كَمَا أُرْسَلْنَا فِيكُمُو رَسُولًا مِّنكُمُو يَتْلُواْ عَلَيْكُمُو عَايَتِنَا وَيُزَكِّيكُمُ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ١٠ فَٱذْكُرُونِيٓ أَذْكُرُكُمُ وَٱشْكُرُواْ لي وَلَا تَكُفُرُونِ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بٱلصَّبْر وَٱلصَّلَوٰةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ أَبِلُ أَحْيَآءُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ۞ وَلَنَبْلُوَنَّكُمُ لِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقُصِ مِّنَ ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَاتُّ وَبَشِّر ٱلصَّابِرِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُمُ ومُصِيبَةُ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ا أَوْلَتِيِكَ عَلَيْهِمُ وَ صَلَوَاتُ مِّن رَّبِّهِمُ و وَرَحْمَةً وَأُوْلَتِيِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ١٥٥ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِر ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُو ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيّنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُوْلَنَبِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّاعِنُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَتِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمُ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمُ كُفَّارٌ أُوْلَنِهِكَ عَلَيْهِمُ لَغُنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَنِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمُ لِينظَرُونَ ١ وَإِلَاهُكُمُ وَ إِلَاهُ وَاحِدُ لَآ إِلَاهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ١

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِي تَجُرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّر بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُندَادًا يُحِبُّونَهُمُو كَحُبّ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ ۗ وَلَوْ تَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴿ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتُ بِهِمُ ٱلْأَسۡبَابُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوۡ أَنَّ لَنَا كَرَّةَ فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمُ و كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا ۗ كَذَالِكَ يُريهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمُ و حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمُ وَمَا هُمُو بِخَرجِينَ مِنَ ٱلنَّار ١ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَّلًا طَيّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوّتِ ٱلشَّيْطَنَ إِنَّهُ و لَكُمُ و عَدُقُّ مُّبِينٌ ۞ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمُ و بٱلسُّوَءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُوَلُو كَانَ ءَابَآؤُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ١ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءَ وَنِدَآءً صُمُّ بُكُمٌ عُمْيُ فَهُمُ و لَا يَعْقِلُونَ ١ يَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمُ ٓ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ا إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزير وَمَآ أَهِلَ بِهِ عَلَيْكُمُ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۗ فَمَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَلَاۤ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أُنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَاب وَيَشْتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ ٓ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمُ ۞ أُوْلَنَمِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بِٱلۡمَغۡفِرَةَۚ فَمَآ أَصْبَرَهُمُ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدِ ١

 لَيْسَ ٱلْبِرُّ أَن تُولُّواْ وُجُوهَكُمُ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِن ٱلْبِرُّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَٱلْمَكَيِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيَئِنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ عَرَى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمُ ٓ إِذَا عَنهَدُوًّا وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ۗ ٱلْحُرُ بِٱلْحُرِ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْتَىٰ بِٱلْأَنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِي لَهُ و مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنَ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفُ مِّن رَّبِّكُمُ وَرَحْمَةُ ۚ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ و عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠٠ وَلَكُمُ وَ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَنَأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمُ و تَتَّقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ۚ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١ فَمَنُ بَدَّلَهُ و بَعْدَ مَا سَمِعَهُ و فَإِنَّمَاۤ إِثْمُهُ و عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمُ و فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُو لَعَلَّكُمُ و تَتَّقُونَ ﴿ أَيَّامَا مَّعْدُودَاتِ فَمَن كَانَ مِنكُمُ و مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ و فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَكِينَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لُّهُ و وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمُ ٓ إِن كُنتُمُ و تَعۡلَمُونَ ۞ شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَبَيّنَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمُهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةُ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّ يُريدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمُ وَلَعَلَّكُمُ وَتَشْكُرُونَ ١ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَّى فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانٍّ ا فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمُ و يَرْشُدُونَ ١

بإثبات الياء وصلاً فقط، وله وجه ثان بحذفها. والراجح الحذف في الموضعين له من التيسير والشاطبية.

أُحِلَّ لَكُمُ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمُ مُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمُ و وَأَنتُمُ ولِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمُ و كُنتُمُ و تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمُو فَتَابَ عَلَيْكُمُو وَعَفَا عَنكُمُّو فَٱلْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلَ وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنتُمُ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدُّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۚ كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ عِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ و يَتَّقُونَ ١ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَالَكُمُ و بَيْنَكُمُ و بِٱلْبَاطِل وَتُدَلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقَا مِّنَ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمُ و تَعْلَمُونَ ١ ٥ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۚ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبِيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِن ٱلْبِرُّ مَن ٱتَّقَىٰ وَأَتُواْ ٱلْبِيُوتَ مِنْ أَبُوْبِهَا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْتَدُوّاْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١

وَٱقْتُلُوهُمُ وحَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمُ و وَأَخْرِجُوهُمُ و مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ و وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلَ وَلَا تُقَاتِلُوهُمُ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمُ وفِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمُ فَٱقْتُلُوهُمُ كَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرِينَ ١ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَقَاتِلُوهُمُو حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِن ٱنتَهَوْاْ فَلَا عُدُوانَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ١ ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْل مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ۗ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمُ ٓ إِلَى ٱلتَّهَلَّكَةِ وَأَحْسِنُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمُ و فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدَي ۖ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمُ و حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدَىٰ مَحِلَّهُ ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُمُ و مَريضًا أَوْ بِهِ مَ أَذَى مِّن رَّأُسِهِ - فَفِدْيَةُ مِّن صِيَامِ أُوْ صَدَقَةٍ أُوْ نُسُكِّ فَإِذَآ أَمِنتُمُ و فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيُّ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُّ وِتِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهْلُهُ و حَاضِرى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١

ٱلْحَجُّ أَشُهُرٌ مَّعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِّنْ خَيْرِ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا ۚ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقُوكَ ۗ وَٱتَّقُونِ يَـٓأُوْلَى ٱلْأَلْبَبِ لَيْسَ عَلَيْكُمُ اجْنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِّن رَّبَّكُمُ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُمُ مِنْ عَرَفَاتٍ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمُ وَإِن كُنتُمُ مِن قَبْلِهِ عَلَمِنَ ٱلضَّآلِينَ ١ أَن أَن أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ فَإِذَا قَضَيْتُمُو مَنَاسِكَكُمُ وَ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمُ وَ ءَابَآءَكُمُ وَ أَوْ أَشَدَّ ذِكُرَا ۚ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ و فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ١ وَمِنْهُمُ و مَن يَقُولُ رَبَّنَا عَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ أُوْلَيْكَ لَهُمُ و نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١

ه وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَاتِّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن ٱتَّقَيُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓا ۚ أَنَّكُمُ ۚ إِلَيْهِ تُحۡشَرُونَ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ و فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ عَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ ١ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ و جَهَنَّمُ وَلَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ٥ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسَّلْمِ كَآفَّةَ وَلَا تَتَّبعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ ولَكُمُ وعَدُقُّ مُّبِينُ ۞ فَإِن زَلَلْتُمُ ومِن بَعْدِ مَا جَآءَتُكُمُ ٱلْبَيّنَتُ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَل مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَابِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

سَلْ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ كُمْ ءَاتَيْنَاهُمُ ومِنْ ءَايَةٍ بَيَّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا ْ فَوْقَهُمُ لِيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرٍ حِسَابِ ۞ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةَ وَرحِدَةَ فَبَعَثَ ٱللَّهُ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِ لَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيّنَتُ بَغْيًا بَيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحُقّ بِإِذْنِهِّـ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ أَمْ حَسِبْتُمُو أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ مَثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَواْ مِن قَبْلِكُمُ مَّ شَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولُ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ ٱللَّهِ ۖ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ۞ يَسْءَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَاۤ أَنفَقُتُمُو مِن خَيْر فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِّنُ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة. والتسهيل وهو المقدم.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهُ لَّكُمُّ وَعَسَى ٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ١ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرُبِهِ عَ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمُ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمُ عَن دِينِكُمُ وَإِن ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمُ و عَن دِينِهِ عَ فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَتِكَ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ فَيَا وَٱلْآخِرَةِ اللَّهِ اللَّهُ فَيَا وَٱلْآخِرَةِ اللَّهُ اللَّهُ فَيَا وَٱلْآخِرَةِ اللَّهُ اللَّهُ فَيَا لَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْعَالَهُ فَيْ اللَّهُ فَيَا لَا لَهُ فَيْ اللَّهُ فَيْعَالِقُولُ اللّلْفِي فَيْ اللَّهُ فَيْعِلَّ لَا فَاللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْعِيلُولُ لَا فِي اللَّهُ فَيْعِلَّ فَيْعِلِّ فَيْعِلَّ فَيْعِلَّ فِي اللَّهُ فَيْعِلِّ فَيْعِلَّ فَيْعِلَّ فِي اللَّهُ فَيَعِلَّ فِي اللَّهُ فَيْعِلَّ فِي اللَّهُ فَيْعِلَّ فَاللَّهُ فَي فَا لَاللَّهُ فَاللَّهُ فَيْعِلِّ فَاللَّهُ فَي مُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي فَاللَّهُ فَيْعِلَّ فَاللَّهُ فِي قُلْلِهُ فَيْعِلَّ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَي مِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ ف وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَلهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَنَبِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ۞ يَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْخَمْر وَٱلْمَيْسِرِ ۗ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفُعِهِمَا وَيَسْئُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ١

قُل ٱلْعَفُوُّ كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمُ تَتَفَكَّرُونَ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَيَسعَلُونَكَ عَن ٱلْيَتَامَى ۖ قُلَ إِصْلَاحٌ لَّهُمُو خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمُو فَإِخْوَنُكُمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمُ ١ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةُ مُّؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمُّ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّؤُمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ ۗ أَوْكَبِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّار وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرةِ بإِذْنِهِ } وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ ١ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ۞ نِسَآؤُكُمُ و حَرْثُ لَّكُمُ و فَأْتُواْ حَرْثَكُمُ ٓ أَنَّى شِئْتُمُّ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمُ مُلَقُوهً وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلَا تَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةَ لِإَنَّيْمَنِكُمُ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمُ وَلَاكِن يُؤَاخِذُكُمُ و بِمَا كَسَبَتُ قُلُوبُكُمُ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ لِّلَّذِينَ يُؤُلُونَ مِن نِّسَآبِهِمُ و تَرَبُّصُ أُرْبَعَةِ أَشُهُر ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓاْ إِصْلَحَا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ۗ حَكِيمُ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنَ اللهُ عَرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنَ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ ٓ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَ لَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ ٓ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتُ بِهِ ٥ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ و مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمُ مِنَ ٱلْكِتَب وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُمُ بِهِ - وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ١ وَإِذَا طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُمُ وبٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمُ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُّ ا ذَالِكُمُ وَ أَزْكَىٰ لَكُمُ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ وَلَا تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ ٥ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ ورزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَآرَّ وَالِدَهُ مِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٓ أَن تَسْتَرُضِعُوٓا اللَّهِمَا أُولَادَكُمُ و فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ ۚ إِذَا سَلَّمْتُمُ و مَا عَاتَيْتُمُو بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمُ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا يَتَرَبَّصُنَ بأَنفُسِهنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْراً ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُو فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بٱلْمَعْرُوفِّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٣ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ وفِيمَا عَرَّضْتُمُ وبهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ يَوْ أَكْنَنتُمُ وفِي أَنفُسِكُمُ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمُ سَتَذُكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلَا مَّعْرُوفَا ۚ وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ ٱلتِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُو وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمُ ۖ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ ۚ إِن طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفُرضُواْ لَهُنَّ فَريضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدُرُهُ و وَعَلَى ٱلْمُقْتِر قَدُرُهُ مَتَاعًا بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمُو لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ ٓ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقُرَبُ لِلتَّقُوَىٰ وَلَا تَنسَوْاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمُ وإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنتِينَ ١ فَإِنْ خِفْتُمُ و فَرجَالًا أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَآ أَمِنتُمُ و فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمُ مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمُ وَيَذَرُونَ أَزُواجَا وَصِيَّةٌ لِّأَزْوَاجِهمُ و مَتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ و فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَعُمُ بٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ۞ كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمُوٓ ءَايَاتِهِ - لَعَلَّكُمُ و تَعْقِلُونَ ۞ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَرِهِمُ وَهُمُ أَلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أُحْيَنِهُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ١ وَقَتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ١٠٠٠ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقُرضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَلِعِفُهُ ولَهُ وَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَآءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيءِ لَّهُمُ ٱبْعَثُ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ قَالَ هَلَ عَسِيْتُمُ ۚ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَـدُ أُخُرجُنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَآبِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلُّواْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ١ وَقَالَ لَهُمُو نَبِيٓعُهُمُوۤ إِنَّ ٱللَّهَ قَدۡ بَعَثَ لَكُمُو طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓاْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحُنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالَ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَلهُ عَلَيْكُمُ وَزَادَهُ وَبَسُطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتى مُلْكَهُو مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ٥ وَقَالَ لَهُمُو نَبِيَّعُهُمُو إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ مَ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبَّكُمُ و وَبَقِيَّةُ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَيْمِكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةَ لَّكُمُ وَ إِن كُنتُمُ و مُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجِنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمُ بِنَهَر فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنَّى وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ و مِنَّى إِلَّا مَن ٱغْتَرَفَ غَرْفَةً بِيَدِهِ - فَشَربُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ و فَلَمَّا جَاوَزَهُ و هُوَ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ و قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمُ مُلَقُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَآ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتُ أَقُدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرينَ ١ فَهَزَمُوهُمُ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالًوتَ وَعَاتَلهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلُكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ و مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْلَا دِفَعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمُ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْل عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحُقُّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥

رَّ مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ ﴾ يَخْسُن الوقف عليها بالروم يُخْسُن الوقف عليها بالروم لأجل إظهار أن الله الفاعل.

۞ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمُو عَلَىٰ بَعْضِ ۗ مِّنْهُمُو مَن كَلَّمَ ٱللَّهُ ۗ وَرَفَعَ بَعْضَهُمُ و دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنَ بَعْدِهِمُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُمُ و مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمُ و مَن كَفَرَ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنَكُمُ ومِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةُ وَلَا شَفَعَةٌ ۗ وَٱلۡكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۞ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَٰهَ إِلَّا هُـوَ ٱلۡحَٰٓ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ و مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ ٓ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يُحِيطُونَ بشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَآءٌ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ وَفَظُهُمَا وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ۞ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينَ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَمَن يَكْفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثُقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥

ٱللَّهُ وَلَّى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخُرِجُهُمُ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورَ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّلغُوتُ يُخۡرجُونَهُمُ مِنَ ٱلنُّورِ الله الظُّلُمَتُّ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ النَّارُّهُمُ وفِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللهُ عَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجَّ إِبْرَهِمْ فِي رَبِّهِ ۚ أَنْ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ اللَّهُ ٱلْمُلُكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا ۗ أُحِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأُتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهُيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحِي عَندِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْئَةَ عَامِرِثُمَّ بَعَثَهُ ۗ قَالَ كَمْ لَبِثُتُّ قَالَ لَبِثُتَ يَوْمًا أُو بَعْضَ يَوْمِ ۖ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِاْئَةَ عَامِ فَٱنظُرُ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمَا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ و قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبّ أَرِني كَيْفَ تُحْى ٱلْمَوْتَى ۖ قَالَ أَوَ لَمْ تُؤْمِنَ ۚ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَيِنَّ قَلْبِي ۗ قَـالَ فَخُذُ أَرْبَعَةَ مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَل مِّنْهُنَّ جُزْءَا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَآعُلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَل حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتُبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَّهُمُوٓ أَجْرُهُمُ وعِندَ رَبِّهِمُ ولَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ ولَا هُمُ يَحْزَنُونَ ٥ قَوْلُ مَّعْرُوفُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتُبَعُهَآ أَذَى ۗ وَٱللَّهُ غَنيٌّ حَلِيمٌ ١٠٠ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَتِكُمُ بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ ورعَّآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر اللَّهِ وَمَثَلُهُ و كَمَثَل صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وصَلْدَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ١

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتَا مِّنْ أَنفُسِهِمُ كَمَثَل جَنَّةٍ بِرُبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَعَاتَتُ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلُّ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ أَيَودٌ أَحَدُكُمْ ۚ أَن تَكُونَ لَهُو جَنَّةُ مِّن نَّخِيل وَأَعْنَابِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُو فِيهَا مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ و ذُرِّيَّةُ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَاۤ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحۡتَرَقَتُ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلَّايَتِ لَعَلَّكُمُ تَتَفَكَّرُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِن طَيّبَتِ مَا كَسَبْتُمُ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمُ بِاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيةً وَٱعْلَمُ وَا أَنَّ ٱللَّهَ غَنيًّ حَمِيدٌ ١ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمُو بِٱلْفَحْشَآءِ ۗ وَٱللَّهُ يَعِدُكُمُ مَغْفِرَةَ مِّنْهُ وَفَضْلَا ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ اللهِ عَوْقَ ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَب ١

وَمَآ أَنفَقُتُمُو مِن نَّفَقَةٍ أَو نَذَرْتُمُو مِن نَّذُرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ۞ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعُمَّا هِيُّ وَإِن تُخُفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّو وَنُكَفِّرُ عَنكُمُ و مِن سَيِّئَاتِكُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ ۞ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمُ و وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ ۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمُ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ يُوَفَّ إِلَيْكُمُ ووَأَنتُمُ و لَا تُظْلَمُونَ ١ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبَا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعُرفُهُمُ وبسِيمَهُمُ ولَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَا ۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنُ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمْوَالَهُمُ وبِٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرَّا وَعَلَانِيَةَ فَلَهُمُ وَ أَجْرُهُمُ وعِندَ رَبِّهِمُ و وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ و وَلَا هُمُ و يَحْزَنُونَ ١

#### ﴿ فَنِعُمَّا ﴾

له وجمان الإسكان وهو المقدم، والإختلاس.

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبَوٰا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ وَالْوَا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرّبَوُّا وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرّبَوْا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةُ مِّن رَّبِّهِ ع فَٱنتَهَىٰ فَلَهُ و مَا سَلَفَ وَأُمْرُهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلتَّارُّ هُمُو فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرَّبَواْ وَيُرْبِ ٱلصَّدَقَتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيمِ انَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَأَقَامُواْ الصَّالِحَتِ وَأَقَامُواْ السَّالِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوٰةَ لَهُمُ ٓ أَجْرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحُزَنُونَ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرَّبَوْاْ إِن كُنتُمُ ومُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِن لَّمُ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمُ و فَلَكُمُ و رُءُوسُ أَمْوَالِكُمُ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسُرَةٍ وَأَن تَصَّدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمُ وَإِن كُنتُمُ و تَعْلَمُونَ ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمُ ولَا يُظْلَمُونَ ١

يَاَّيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَدَايَنتُمُ بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى فَٱكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمُ كَاتِبُ بِٱلْعَدُلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُ و وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئاً فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيُّهُ و بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسۡتَشُهِدُوا ۚ شَهِيدَيْن مِن رّجَالِكُمُّ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَان مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَلهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَلَهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْغَمُواْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ عَ ذَالِكُمُ وَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوٓا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ الْجُنَاحُ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشُهدُوٓا الْإِذَا تَبَايَعْتُمُ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدُ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ و فُسُوقُ بِكُمُّو وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞

## ﴿ ٱلشُّهَدَآءُ !ذَا ﴾

على وجمين: بإبدال الثانية واوأ مكسورة، والثاني بالتسهيل وهو المقدم.

﴿ وَإِن كُنتُمُ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهَانُ مَّقُبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمُ و بَعْضَا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي آؤَتُمِنَ أَمَٰنَتَهُ و وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ عَاثِمٌ قَلْبُهُ و وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيَ أَنفُسِكُمُ وَ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمُ وبهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّب مَّن يَشَآء وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَيِكَتِهِ - وَكُتُبِهِ - وَرُسُلِهِ - لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّن رُّسُلِهِ } وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكۡتَسَبَتُ ۚ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَاۤ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأُنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ و عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَاۚ أَنتَ مَوْلَٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ٥

# سورة آل عمران

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمُّ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۞ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأُنزَلَ ٱلتَّوْرَنةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٥ مِن قَبُلُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيَتِ ٱللَّهِ لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ٥ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوّرُكُمُ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءٌ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ ءَايَتُ مُّحُكَمَكُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَكُ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ لَيْغُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَلَّبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ } وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلُّ مِّن عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ رَبَّنَا لَا تُزغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞ رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ۞

## سورة آل عمران

٥﴿ الَّمْ ﴾

وصلاً بقصر الميم أو مدها مع فتح الميم.

### التَّوْرَنةِ ﴾

بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمُ ٓ أُمُوَالُهُمُ و وَلَآ أُوْلَادُهُمُو مِنَ ٱللَّهِ شَيْئَا ۗ وَأُوْلَنَهِكَ هُمُ وَقُودُ ٱلنَّارِ ۞ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ ۚ كَذَّبُواْ بِّايَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُ ۗ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغُلَبُونَ وَتُحُشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَّ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١ قَدْ كَانَ لَكُمُ وَ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَآ فِئَةُ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَخْرَىٰ كَافِرَةُ تَرَوْنَهُمُ ومِثْلَيْهِمُ ورَأَى ٱلْعَيْنَ وَٱللَّهُ يُؤَيّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاّعُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ﴿ زُيّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنظرةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَمِ وَٱلْحَرْثِ ۚ ذَالِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ ٱلْمَعَابِ ٠ قُلُ أَوْنَبِّءُكُمُ و بِخَيْر مِّن ذَالِكُمُّ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمُ و جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُ مُّطَهَّرَةٌ وَرضُونٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ١

على وجمين: إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والثاني التسهيل وهو المقدم.

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ ٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ۞ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ و لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَنبِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآبِمًا بِٱلْقِسُطِّ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ۗ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَّا بَيْنَهُمُّ ۗ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ فَإِنْ حَآجُّوكَ فَقُلُ أُسْلَمْتُ وَجُهِيَ لِللَّهِ وَمَن ٱتَّبَعَنَ ۗ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡأُمِّيِّنَ ءَاٰسُلَمُتُمُ ۚ فَإِنۡ أَسُلَمُواْ فَقَدِ ٱهۡتَدَوَّا ۗ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بٱلْعِبَادِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاَيَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيَئِنَ بِغَيْرِ حَقّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأُمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُمُ و بِعَذَابِ أَلِيمٍ ١ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمُ و فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمُو مِن نَّاصِرِينَ ٣

بإثبات الياء وصلاً.

أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَب ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ اللَّهِ لِيَحْكُمُ مِّنْهُمُ وَهُمُو مُعُرضُونَ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُو قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامَا مَّعُدُودَاتٍّ وَغَرَّهُمُ فِي دِينِهِمُ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمُ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ قُل ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءٌ بيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَتُخُرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيَّتِ وَتُخُرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ۞ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أُولِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمُ تُقَاتَاًّ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمُ ٓ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتُ مِّنْ خَيْرِ مُّخْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوٓءِ تَوَدُّ لَوُ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ ۚ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ قُلْ إِن كُنتُمُ و تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ وذُنُوبَكُمُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ قُلُ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ١٠٥٥ وَإِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَيْ ءَادَمَ وَنُوحَا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أَنثَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنثَىٰ ۗ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَن وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّآةً كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّآءُ ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَمَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَندا قَالَتُ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْر حِسَابِ ٣

هُنَالِكَ دَعَا زَكريَّاءُ رَبَّهُ مَ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ۞ فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَبِكَةُ وَهُوَ قَآبِمُ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِّمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدَا وَحَصُورًا وَنَبِيِّكًا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ قَالَ رَبّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌّ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّي ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمْزَا ۗ وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكُر ۞ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَكَبِكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىكِ عَلَى فِسَآءِ ٱلْعَلَمِينَ ١ يَمَرْيَمُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّرِكِعِينَ ١ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُ وَ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلَمَهُمُ وَ أَيُّهُمُ و يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُ ۚ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ١ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَكَبِكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱلْمُسْمِهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٥

وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلَا وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ قَالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌّ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٓ أُمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ١ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلْتَوْرَاةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنيَ إِسْرَاءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمُ وِ بِاَيَةٍ مِّن رَّبَّكُمُ ٓ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَلْبِرًا بإذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَةَ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُخِي ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَأُنَبَّئُكُمُ و بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمُ و إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةَ لَّكُمُ ۚ إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمُصَدِّقَا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَلةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمُ و بَعْضَ ٱلَّذِى حُرَّمَ عَلَيْكُمُ و وَجِئْتُكُمُ و بِاليَةِ مِن رَّبَّكُمُ و فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمُ ۚ فَٱعۡبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسۡتَقِيمٌ ۞ ۞ فَلَمَّاۤ أُحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِيَ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحُنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ١

على وجمين: إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والثاني التسهيل وهو المقدم

رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّهدِينَ ۞ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ا إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَنَّى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ اللَّهُ مُعَوفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمُ و فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمُ و فِيمَا كُنتُمُ وفِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١٠ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّبُهُمُ و عَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمُ ومِن نَّكِرِينَ ١ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَنُوفِيهِمُوٓ أُجُو رَهُمُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١ ذَٰلِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَل ءَادَمَ ﴿ خَلَقَهُ و مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ۞ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمُ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمُ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمُ وثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلِ لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ ١

إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُوٓ اللهُ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ مَشْئَا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابَا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ١ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أَنزلَتِ ٱلتَّوْرَنةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهْ ٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ هَا نتُمُو هَا وُلاء حَاجَجُتُمُو فِيمَا لَكُمُو بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمُ بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيَّا وَلَا نَصْرَانِيَّا وَلَاكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أُولَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلِنَبِيَّءُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوًّا وَٱللَّهُ وَلَى ا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَدَّت طَّآبِفَةُ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمُو وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠ يَثَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِاليِّ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ وتَشْهَدُونَ ا

بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأُنتُمُ و تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَقَالَت طَّآبِفَةُ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بٱلَّذِيٓ أُنزلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجُهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُو لَعَلَّهُمُ و يَرْجِعُونَ ١ وَلَا تُؤْمِنُوٓا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمُ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَىٰۤ أَحَدُ مِّثُلَ مَاۤ أُوتِيتُمُ ٓ أُو يُحَآجُوكُمُ وعِندَ رَبِّكُمُ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۞ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ ۞ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمُ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا ۗ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ و قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمُ و يَعْلَمُونَ ۞ بَلَىٰ ۚ مَنۡ أُوۡفَى بِعَهۡدِهِ ۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَأَيۡمَٰنِهِمُ و ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَنَهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمُ و وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَإِنَّ مِنْهُمُ لَفَرِيقًا يَلُوُونَ أَلْسِنَتَهُمُ بِٱلْكِتَابِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمُ و يَعْلَمُونَ ١ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادَا لَّى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِيِّنَ بِمَا كُنتُمُ تَعُلَمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمُ و تَدُرُسُونَ ﴿ وَلَا يَأْمُرُكُمُ وَ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلْمَلَنبِكَةَ وَٱلنَّبِيَبِئَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأُمُرُكُمُ اللَّهُ وَٱلنَّبِيَئِنَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأُمُرُكُمُ اللَّهُ الْكُفُر بَعْدَ إِذْ أَنتُمُو مُسْلِمُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيَّنَ لَمَآ عَاتَيْنَاكُمُ و مِن كِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمُ و رَسُولُ مُّصَدِّقُ لِّمَا مَعَكُمُ لَتُؤُمِنُنَّ بِهِ عَوَلَتَنصُرُنَّهُ وَقَالَ عَالْقُرَرُتُمُو وَأَخَدْتُهُم عَلَىٰ ذَالِكُمُ وَ إِصْرِي قَالُوۤا أَقُرَرُنَا ۚ قَالَ فَٱشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُمُ و مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ۞ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ ٓ أَسُلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

قُلْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمُ ولَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمُ و وَخَنُ لَهُ و مُسْلِمُونَ ١ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥ كَيْفَ يَهْدِي ٱللَّهُ قَوْمَا كَفَرُواْ بَغْدَ إِيمَنِهِمُ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيّنَتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظّلِمِينَ ١ أُوْلَيْهِكَ جَزَآؤُهُمُوٓ أَنَّ عَلَيْهِمُ و لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَكَبِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمُ لِيُنظَرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمُ وثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمُ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلضَّآلُّونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمُو كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمُو مِلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلُو ٱفْتَدَىٰ بِهِ إِنَّ أُوْلَنَبِكَ لَهُمُ وعَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمُ ومِن نَّاصِرِينَ ١

لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ۞ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَىْءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۞ ۞ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنَّ إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْل أَن تُنَرَّلَ ٱلتَّوْرَنةُ قُلُ فَأَتُواْ بِٱلتَّوْرَنةِ فَٱتْلُوهَآ إِن كُنتُمُ وصَادِقِينَ ﴿ فَمَن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ا قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ ۚ فَٱتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارِّكًا وَهُدَى لِّلْعَلَّمِينَ ١٠ فِيهِ ءَايَتُ بَيَّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَّ وَمَن دَخَلَهُ و كَانَ ءَامِنَا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حَجُّ ٱلْبَيْتِ مَن ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ عَن ٱلْعَلَمِينَ ۞ قُلُ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِءَايَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ۞ قُلُ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجَا وَأُنتُمُ وشُهَدَآءٌ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ يَرُدُّوكُمُ و بَعْدَ إِيمَانِكُمُ و كَافِرِينَ اللهِ

بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمُ تُتُلَى عَلَيْكُمُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَفِيكُمُ وَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمُ مُسْلِمُونَ ١ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعَا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ ٓ إِذْ كُنتُمُ ٓ أَعْدَآءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمُ فَأَصْبَحْتُمُ بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَانَا وَكُنتُمُ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُمُ مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ وَ ءَايَتِهِ ـ لَعَلَّكُمُ و تَهْتَدُونَ ١٠٠٠ وَلْتَكُن مِّنكُمُ وَ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُ وَأَوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيّنَاتُ وَأُوْلَتِكَ لَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسُودٌ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتُ وُجُوهُهُمْ وَ أَكَفَرْتُمُ و بَعْدَ إِيمَٰنِكُمُ و فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ و تَكْفُرُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتُ وُجُوهُهُمُ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ مُمُو فِيهَا خَلِدُونَ ١ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَلَمِينَ ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ا كُنتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ اللَّاسِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَب لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ لَن يَضُرُّوكُمُ ۚ إِلَّآ أَذَى ۚ وَإِن يُقَاتِلُوكُمُ و يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِئَآءَ بِغَيْر حَقَّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمُ لِيَسْجُدُونَ اللَّهِ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيُسَرعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ ۗ وَأُوْلَنَبِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن تُكُفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنَى عَنْهُمُ ٓ أَمْوَالُهُمُ و وَلَآ أَوْلَادُهُمُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُولَتهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّار هُمُ وفِيهَا خَلِدُونَ ١ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَل رِيحٍ فِيهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمُ و فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمُ ويَظْلِمُونَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةَ مِّن دُونِكُمُ و لَا يَأْلُونَكُمُ و خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمُ و قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفُوهِهِمُ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمُ ٓ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَتِ إِن كُنتُمُ تَعْقِلُونَ ﴿ هَـُ الْتُمُو أَوْلَآءِ تَحِبُّونَهُمُ وَلَا يُحِبُّونَكُمُ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمُ و قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَواْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ إِن تَمْسَسُكُمُ و حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمُ و وَإِن تُصِبْكُمُ سَيَّعَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا ۚ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضِرْكُمُو كَيْدُهُمُو شَيْءًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوَّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١

إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ ۚ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ ْفَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمُ ٓ أَذِلَّةٌ ۗ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ۞ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمُ وَأَن يُمِدَّكُمُ ورَبُّكُمُ وبثَلَاثَةِ ءَالَافِ مِّنَ ٱلْمَلَامِكَةِ مُنزَلِينَ ٤ بَلَيْ أَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُمُ مِن فَوْرهِمُ هَنذَا يُمْدِدُكُمُ ورَبُّكُمُ فِيَخَمْسَةِ عَالَفٍ مِّنَ ٱلْمَلَيْكَةِ مُسَوَّمِينَ ا وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمُ وَلِتَطْمَبِنَّ قُلُوبُكُمُ وبِهِّـ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمُ وَلِتَطْمَبِنَّ قُلُوبُكُمُ وبِهِّـ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوۡ يَكۡبِتَهُمُ وَفَيَنقَلِبُواْ خَآبِبِينَ ۞ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ ۚ أَوْ يُعَذِّبَهُمُ فَإِنَّهُمُو ظَلِمُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَاْ أَضْعَافَا مُّضَاعَفَةً ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ١ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ١ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ و تُرْحَمُونَ ١

٥ سَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبَّكُمُ وجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَاظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسُّ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمُ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمُ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمُ يَعْلَمُونَ ١ أُولَتِكَ جَزَآؤُهُمُو مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمُو وَجَنَّكُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ ١ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِكُمُو سُنَنُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١ هَنذَا بَيَانُ لِّلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةُ لِّلْمُتَّقِينَ ا وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحُزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ اللَّهِ مُؤْمِنِينَ اللهُ إِن يَمْسَسُكُمُ وَ قَرْحٌ فَقَدُ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثُلُهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمُ وشُهَدَآءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ أُمُ حَسِبْتُمُ ۚ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَدُواْ مِنكُمُ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ كُنتُمُ و تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمُو تَنظُرُونَ ﴿ وَمَا هُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُّ أَفَايْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمُ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمُ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزى ٱللَّهُ ٱلشَّكِرِينَ ١ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَنبَا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُردُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُردُ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزى ٱلشَّلكِرينَ ١ وَكَأْيِّن مِّن نَّبِيَءٍ قُتِلَ مَعَهُ و ربّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمُ لِفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُوٓاْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ۞ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمُ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقُدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ١ فَعَاتَاهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمُو عَلَىٰ أَعْقَابِكُمُ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ ١ اللَّهُ مَوْلَلْكُمُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١ سَنُلْقِي فِي قُلُوب ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ ـ سُلُطَنَا وَمَأُولِهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئُسَ مَثُوى ٱلظَّلِمِينَ ١ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُمُ وبإذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمُ وَتَنَازَعْتُمُ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُمُ مِنْ بَعْدِ مَآ أَرَىٰكُمُو مَا تُحِبُّونَ مِنكُمُو مَن يُريدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُمُو مَن يُريدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمُ عَنْهُمُ ولِيَبْتَلِيَكُمُ وَ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمُ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ۞ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوُونَ عَلَىٰٓ أُحَدِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمُو فِيَ أُخْرَىٰكُمُ و فَأَثَابَكُمُ و غَمَّا بِغَمِّ لِّكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ وَلَا مَا أَصَابَكُمُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِّنكُمُ ۗ وَطَآبِفَةُ قَدۡ أَهَمَّتُهُمُ ٓ أَنفُسُهُمُ لِكُلُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ ظَنَّ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ۚ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ و لِلَّهِ ۗ يُخْفُونَ فِيٓ أَنفُسِهِمُ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۗ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا ۚ قُل لَّوْ كُنتُمُو فِي بِيُوتِكُمُ و لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمُّو وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمُ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمُ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخُونِهِمُ ۚ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةَ فِي قُلُوبِهِمُّ وَٱللَّهُ يُحْي ـ وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَلَبِن قُتِلْتُمُ وفِي سَبِيل ٱللَّهِ أَوْ مِتُّمُ و لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا تَجُمعُونَ ١

وَلَمِن مِّتُّمُ ۚ أَو قُتِلْتُمُ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحُشَرُونَ ۞ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَا عَنْ عَنْهُمُ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ وَشَاوِرُهُمُ وَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّلِهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّا اللَّا لَمُلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ۞ إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمِّ وَإِن يَخْذُلُكُمُ وَاللَّهُ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُمُ مِن بَعْدِهِ - وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ وَمَا كَانَ لِنَيءٍ أَن يُغَلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١ أَفَمَن ٱتَّبَعَ رضُوَانَ ٱللَّهِ كَمَنْ بَآءَ بسَخَطِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُولُهُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ١ هُمُ و دَرَجَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُ وَسُولًا مِّنْ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُ وَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُو يَتْلُواْ عَلَيْهِمُو عَايَتِهِ وَيُزَكِّيهِمُو وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ أُولَمَّا أَصَابَتُكُمُو مُصِيبَةٌ قَدْ أُصَبْتُمُو مِثْلَيْهَا قُلْتُمُوٓ أَنَّى هَاذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠

وَمَا أَصَابَكُمُ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمُ و تَعَالَوا قَتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَو ٱدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَكُمُ هُمُو لِلْكُفُر يَوْمَبِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمُ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفُوهِهِمُ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمُ ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخُونِهِمُ وَقَعَدُواْ لَو أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلُ فَٱدْرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ۞ وَلَا تَحُسِبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتَاا أَبُلُ أَحْيَآهُ عِندَ رَبِّهِمُ لِيُرْزَقُونَ اللَّهِ عُند فَرحِينَ بِمَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمُ يَلْحَقُواْ بِهِمُ ومِنْ خَلْفِهِمُ ٓ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ و وَلَا هُمُ لِيَحْزَنُونَ ٠ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْل وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أُجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمُ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمُو فَٱخْشَوْهُمُو فَزَادَهُمُ وَإِيمَانَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ١

فَٱنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسُهُمُ وسُوَّءُ وَٱتَّبَعُواْ رضُوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضُلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوّفُ أَوْلِيَآءَهُ و فَلَا تَخَافُوهُمُ و وَخَافُونِ إِن كُنتُمُ و مُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا يُحُزِنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفُر ۚ إِنَّهُمُ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمُ وحَظَّا فِي ٱلَّاخِرَةِ ۖ وَلَهُمُ و عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُاْ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئاً وَلَهُمُ عَذَابُ أَلِيمُ ۞ وَلَا يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمُو خَيْـرُ لِّأَنفُسِهِمْ و إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمُو لِيَزْدَادُوٓاْ إِثْمَا ۗ وَلَهُمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمُ وعَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبى مِن رُّسُلِهِ، مَن يَشَآءُ ۖ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمُ ٓ أُجُرُ عَظِيمٌ ۞ وَلَا يَحْسِبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَلهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ مُو خَيْرًا لَّهُمُّ بَلْ هُوَ شَرُّ لُّهُمُّ مَيُطَوَّقُونَ مَا جَغِلُواْ بِهِ عَيْوُمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَآهُ َ سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِئَآءَ بِغَيْر حَقّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِّلْعَبِيدِ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ أَ لَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْ جَآءَكُمُ ورُسُلُ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمُ و فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمُ وَإِن كُنتُمُ وصَادِقِينَ ١ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ا كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمُ يَوْمَ اللهِ عَوْمَ اللهِ عَوْمَ اللهِ عَوْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل ٱلْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَن ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ۞ ۞ لَتُبْلَوُنَّ فِيَ أَمُوَالِكُمُ وَأَنفُسِكُمُ ولَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمُ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا أَذَى كَثِيرَا ۚ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ ولِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ و فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورهِمُ و وَٱشْتَرَوْاْ بِهِ ع ثَمَنَا قَلِيلًا ۗ فَبِئُسَ مَا يَشُتَرُونَ ١ اللَّهِ لَا تَحُسِبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا ۗ أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسِبَنَّهُمُو بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ فِي خَلْق ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَايَتِ لِّأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ١ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَهُمَا وَقُعُودَا وَعَلَىٰ اللَّهُ قِيهُمَا جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِل ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۗ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أُنصَارِ ١ رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمُ و فَعَامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ۞ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخُزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخُلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١

فَٱسْتَجَابَ لَهُمُ ورَبُّهُمُ وَ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِل مِّنكُمُ ومِن ذَكُر أَوْ أُنثَىٰ يَعْضُكُمُ مِنْ بَعْضٍ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِمُ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمُ و سَيِّئَاتِهِمُ وَلَأَدْخِلَنَّهُمُ وَجَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ثَوَابًا مِّنُ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ ٱلثَّوَابِ ﴿ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ﴿ مَتَكُ قَلِيلُ ثُمَّ مَأُوَلِهُمُ ۚ جَهَنَّمُّ ۗ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ۞ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمُ لَهُمُ جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ١ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمُ خَلْشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَتِكَ لَهُمُوٓ أَجُرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبرُ واْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ و تُفْلِحُونَ ٥

سورة النساء

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَارِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَّآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ وَقِيبًا ١٠ وَءَاتُواْ ٱلْيَتَامَىٰٓ أَمُوَالَهُمُ ۗ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۗ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَالَهُمُوٓ إِلَىٰٓ أَمْوَالِكُمُ وإِنَّهُ وكَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمُوٓ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَاعً ۚ فَإِنْ خِفْتُمُ ٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمُ ۚ ذَٰلِكَ أَدُنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ۞ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحُلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمُ مِ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّا مَّريَّا ٥ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَآ أَمْوَالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمُ قِيَمًا وَٱرْزُقُوهُمُ وَتُؤُتُوا اللَّهُ لَكُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولِ فِيهَا وَٱكْسُوهُمُ وَقُولُواْ لَهُمُ قَولًا مَّعْرُوفًا ۞ وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَهَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمُو مِنْهُمُو رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓاْ إِلَيْهِمُوٓ أَمْوَالَهُمُّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمُو إِلَيْهِمُ وَ أَمُوالَهُمُ و فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمُ و وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ١

لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقُرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُأُوْ كَثُرُ نَصِيبَا مَّفْرُوضَا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُواْ ٱلْقُرْبَيِ وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُمُ ومِنْهُ وَقُولُواْ لَهُمُ و قَوْلَا مَّعْرُوفَا ١ وَلَيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمُ و ذُرّيَّةَ ضِعَفًا خَافُواْ عَلَيْهِمُ و فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَهُمْ ظُلُمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ ۖ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۞ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أُولَادِكُمُ لِلذَّكُرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءَ فَوْقَ ٱثَنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتُ وَاحِدَةٌ فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَ بَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ و وَلَدُ فَإِن لَّمُ يَكُن لَّهُ و وَلَدُ وَوَرِثَهُ ٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ وَ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٌ ءَابَآؤُكُمُ وَأَبْنَآؤُكُمُ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمُ ٓ أَقُرَبُ لَكُمُ ا نَفْعَا فَريضَةَ مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

ه وَلَكُمُ و نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَ اجُكُمُ ٓ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَكُ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَكُ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنَ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمُوٓ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمُ و وَلَدُ فَإِن كَانَ لَكُمُ و وَلَدُ فَلَهُنَّ ا ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٌ اللَّهُمُنُ مِمَّا تَرَكُتُمُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أُو ٱمۡرَأَةُ وَلَهُ ٓ أَخُ أُو أَخُتُ فَلِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓاْ أَكْثَرَ مِن ذَالِكَ فَهُمُو شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْن غَيْرَ مُضَارٌّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۞ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّه وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَنُدُخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ و نُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ و عَذَابٌ مُّهِينُ ١

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِّسَآبِكُمُ و فَٱسۡتَشُهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةَ مِّنكُمُّ فَإِن شَهدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۞ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمُ فَعَاذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَأَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابَا رَّحِيمًا ١ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ جِجَهَلَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَريبٍ فَأُوْلَتِهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنَّى تُبْتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُو كُفَّارُّ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمُ ٓ أَن تَرثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَغْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجِ مَّكَانَ زَوۡجِ وَءَاتَيْتُمُوۤ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ و بُهْتَانَا وَإِثْمَا مُّبينَا ١ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ ٓ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُمُ مِيثَاقًا غَلِيظًا ١ وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُمُ مِنَ ٱلنِّسَآ اللِّمَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ وكَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتَا وَسَآءَ سَبِيلًا ١ حُرَّمَتُ عَلَيْكُمُوٓ أُمَّهَاتُكُمُو وَبَنَاتُكُمُو وَأَخَوَاتُكُمُو وَعَمَّاتُكُمُو وَخَلَاتُكُمُ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأَخْتِ وَأُمَّهَتُكُمُ ٱلَّاتِي أَرْضَعْنَكُمُ و وَأَخَوَاتُكُمُ و مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمُ و وَرَبَنِيِبُكُمُ ٱلَّاتِي فِي حُجُورِكُمُ ومِن نِّسَآبِكُمُ ٱلَّاتِي دَخَلْتُمُو بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمُ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَحَلَنْهِلُ أَبْنَآبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبكُمُ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ كِتَنبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَأَحَلُّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذَالِكُمُ ٓ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُمُو مُحُصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمُو بِهِ عِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَريضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُو فِيمَا تَرَضَيْتُمُ وبِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَمَن لَّمُ يَسْتَطِعُ مِنكُمُ طَولًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ مِن فَتَيَتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمُ و بَعْضُكُمُو مِنْ بَعْضِ فَٱنكِحُوهُنَّ بإذْنِ أَهْلِهنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بٱلْمَعْرُوفِ مُحُصَنَتٍ غَيْرَ مُسَلفِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَتِ أَخُدَانَْ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِن أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمُ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يُريدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمُ و وَيَهْدِيَكُمُ وسُنَنَ ٱللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ و وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ۞ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمُ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓا المُوَلَكُمُ لِينَكُمُ لِينَكُمُ لِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمُ وإنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمُ ورَحِيمًا ۞ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُونَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمُ وسَيَّاتِكُمُ و وَنُدُخِلُكُمُ مَدُخَلًا كَرِيمًا ۞ وَلَا تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ - بَعْضَكُمُ و عَلَىٰ بَعْضِ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُنَ ۚ وَسُعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهُ عَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠٠٥ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقُرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَلَقَدَتُ أَيْمَانُكُمُ فَعَاتُوهُمُ و نَصِيبَهُمُ و إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ٣

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمُ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمُ ۚ فَٱلصَّالِحَاتُ قَانِتَكُ حَفِظَتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَآهُجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَآضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمُ ۚ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيَّا كَبِيرًا ١ وَإِنْ خِفْتُمُ وشِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أُهْلِهِ و حَكَمًا مِّنْ أُهْلِهَا إِن يُريدا إصْلَحَا يُوفِّق ٱللَّهُ بَيْنَهُمَاۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۞ ۞ وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ مَنْ عَا أَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ هُخْتَالًا فَخُورًا ١ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِ وَيَكْتُمُونَ مَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ } وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينَا ١

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ورئآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ و قَرِينَا فَسَاءَ قَرِينَا ۞ وَمَاذَا عَلَيْهِمُ لُو ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمُ عَلِيمًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَنَوُ لَآءِ شَهِيدًا ١ يَوْمَبِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَواْ ٱلرَّسُولَ لَوْ تَسَّوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثَا ۞ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمُ وسُكُرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرى سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُمُ و مَرْضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَر أَوْ جَآ أَحَدٌ مِّنكُمُ ومِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدَا طَيَّبَا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمُ وَأَيۡدِيكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ا أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يَشْتَرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو ٱلضَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيرًا ١

مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمُ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمُ وَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفُرهِمُ و فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمُ مِن قَبْل أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَآ أَوۡ نَلۡعَنَهُمُ ۚ كَمَا لَعَنَّآ أَصۡحَٰبَ ٱلسَّبۡتِۚ وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ١ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ مَ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ ٱنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَكَفَىٰ بِهِ } إِثْمًا مُّبِينًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلآءِ اِهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ٥

بضم نون التنوين وصلاً.

بالإبدال ياءً للهمزة الثانية.

أُوْلَنْ مِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ و نَصِيرًا ١ أَمْ لَهُمُ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ۞ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَاهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُمُ و مُلْكًا عَظِيمًا ١٠ فَمِنْهُمُ مَنْ ءَامَنَ بِهِ - وَمِنْهُمُ و مَن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَايَتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمُ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُمُ و بَدَّلْنَهُمُ و جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَنُدُخِلُهُمُ جَنَّتِ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا لَّهُمُ فِيهَآ أَزُواجُ مُّطَهَّرَةً ۗ وَنُدۡخِلُهُمُ و ظِلَّا ظَلِيلًا ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ ٓ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَنَنِي إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمُ وبَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحُكُمُواْ بٱلْعَدُلَّ إِنَّ ٱللَّهَ نِعُمَّا يَعِظُكُمُ وبِهِ عَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمُّ ۗ فَإِن تَنَازَعْتُمُ وفِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمُ وتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ١

وجمان بالإسكان وهو الراجح، والاختلاس.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمُ ٓ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُريدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّلْغُوتِ وَقَدُ أُمِرُوٓاْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ ٥ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلُّهُمُو ضَلَالًا بَعِيدًا ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ وتَعَالَوْاْ إِلَى مَا أُنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودَا ١٠٠٠ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْت فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُمُ ومُصِيبَةُ بَمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ وثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَآ إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ١ أُوْلَنِيِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ و فَأَعْرِضْ عَنْهُمُ و وَعِظْهُمُ و وَقُل لَّهُمُ و فِي أَنفُسِهمُ و قَوْلًا بَلِيغًا ١ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمُ ٓ إِذ ظَّلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمُو جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابَا رَّحِيمًا ١ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ وثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهمُ و حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمَا ١

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمُ ٓ أَنُ ٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمُ ٓ أَوُ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَرِكُمُ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمُّ وَلَوْ أَنَّهُمُ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ - لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُ وَأَشَدَّ تَثْبِيتَا ١ وَإِذَا لَّاتَيْنَاهُمُ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ١ وَلَهَدَيْنَاهُمُ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَنبِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ ٱلنَّبِيِّئِنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَنَبِكَ رَفِيقًا ۞ ذَلِكَ ٱلْفَضُلُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمُو فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أُو ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ۞ وَإِنَّ مِنكُمُ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتُكُمُ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَىَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمُ و شَهِيدًا ۞ وَلَبِن أَصَابَكُمُ و فَضْلُ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمُ يَكُنْ بَيْنَكُمُ و وَبَيْنَهُ و مَوَدَّةٌ يَلَيْتَني كُنتُ مَعَهُمُ وَفَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ١٠٥٥ فَلَيْقَتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشُرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةَ ۚ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١

وَمَا لَكُمُ و لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْولْدَنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَنذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوٓاْ أَوْلِيٓآءَ ٱلشَّيْطَانَ ۚ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمُ ۚ كُفُّوٓا أَيْدِيَكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمُ لَيَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَآ أَخَّرْتَنَآ إِلَىٓ أَجَل قَريبِّ قُلۡ مَتَـٰعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمُ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمُ و حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمُ و سَيِّئَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَـٰٓ وُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثَا ۞ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّعَةٍ فَمِن نَّفُسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَد أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمُ وَفِيظًا ١٠ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةُ مِّنْهُمُ عَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ ۖ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ اللَّهِ وَلَهُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانُّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَفَا كَثِيرًا ١ وَإِذَا جَآءَهُمُ ٓ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْن أُو ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ } وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أَوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمُ ولَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ ومِنْهُمُّ وَلَوْلَا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَلَا تَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرَّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ۞ مَّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ و نَصِيبُ مِّنْهَا ۗ وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةَ سَيِّعَةَ يَكُن لَّهُ و كِفُلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ مُّقِيتًا ١ وَإِذَا حُيِّيتُمُ وبِتَحِيَّةِ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أُوْ رُدُّوهَا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۞

ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمُ وَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثَا ۞ ۞ فَمَا لَكُمُ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُمُ بِمَا كَسَبُوٓا الَّهُ أَثُريدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ و سَبِيلًا ١ وَدُّواْ لَوُ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً ۖ فَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ ٓ أُولِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُمُ وَٱقْتُلُوهُمُ عَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمُّ وَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمُ و وَبَيْنَهُمُ ومِيثَقُّ أَوْ جَآءُوكُمُ وَحَصِرَتُ صُدُورُهُمُ ۚ أَن يُقَاتِلُوكُمُ ٓ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمُ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمُ عَلَيْكُمُ فَلَقَاتَلُوكُمُ فَإِن ٱعۡتَزَلُوكُمُ و فَلَمۡ يُقَاتِلُوكُمُ و وَأَلْقَواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمُ عَلَيْهِمُ سَبِيلًا ١ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُريدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمُ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمُ كُلَّ مَا رُدُّوٓاْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا ۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمُ وَيُلْقُوٓا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوٓا أَيْدِيَهُمُ فَخُذُوهُمُ وَٱقْتُلُوهُمُ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمُ وَأُوْلَتَهِكُمُ جَعَلْنَا لَكُمُو عَلَيْهِمُو سُلْطَنَا مُّبِينًا ۞

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أُهْلِهِ } إِلَّا أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمُ و وَهُوَ مُؤُمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ مِيثَاقُ فَدِيَةُ مُّسَلَّمَةُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ وَتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةً ۗ فَمَن لَّمُ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةَ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ و جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ و وَأَعَدَّ لَهُ و عَذَابًا عَظِيمًا ١٠٠٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبْتُمُ وفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَن أَلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَاوةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُمُ مِن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ و فَتَبَيَّنُوٓ الْإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠٠٠

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمُ وَأَنفُسِهمُ وَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ١ دَرَجَتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَىٰمِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهمُ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمُ ۗ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ أَلَمُ تَكُنُ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةَ فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا ۚ فَأُوْلَىٰٓ بِكَ مَأُولِهُمُ ۚ جَهَنَّمُ ۗ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلْولْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ١ فَأُولَنِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَغْفُوَ عَنْهُمُ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ۞ ۞ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَإِذَا ضَرَبْتُمُ وفِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ وجُنَاحُ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمُوٓ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنَّ ٱلْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمُ وعَدُوَّا مُّبِينًا ۞

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمُ و فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآبِفَةُ مِّنْهُمُ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُمُ ۗ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآبِكُمُ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمُ وَأُسْلِحَتَهُمُ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمُ وَأَمْتِعَتِكُمُ وَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمُ و مَيْلَةَ وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ ٓ إِن كَانَ بِكُمُ ٓ أُذَى مِّن مَّطَرِ أَوْ كُنتُمُو مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوٓاْ أَسۡلِحَتَكُمُ ۗ وَخُذُواْ حِذْرَكُمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَا مُّهِينَا ۞ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَامَا وَقُعُودَا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۖ فَإِذَا ٱطْمَأُننتُمُ و فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَّا مَّوْقُوتًا ١ وَلَا تَهنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمُ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمُ مِيَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۗ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ إِنَّا أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلُخَآبِنِينَ خَصِيمًا ١

وَٱسْتَغْفِر ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥ وَلَا تُجَدِلُ عَن ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ١ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ ۚ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۞ هَـٰ أَنتُمُو هَـٰ وَٰلَاءِ جَادَلْتُمُو عَنْهُمُ وفِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أُم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمُ وَكِيلًا ۞ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أُوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ و ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ا وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَ عَلَىٰ نَفْسِهِ - وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرِيَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَانَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ١ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ولَهَمَّت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمُ وَأَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأُنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١ ﴿ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَجُونِهُمُ ۚ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَجِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أُجْرًا عَظِيمًا ١ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيل ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَّ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ١ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ } إِلَّا إِنَاثَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانَا مَّريدَا اللهُ اللهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا اللَّهُ وَضَا ا وَلَأُضِلَّنَّهُمُ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمُ و وَلَامُرَنَّهُمُ و فَلَيُبَتِّكُنَّ عَاذَانَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَامُرَنَّهُمُ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدُ خَسِرَ خُسْرَانَا مُّبينَا ١ يَعِدُهُمُ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١ أُوْلَنْبِكَ مَأُولِهُمُ وجَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا تَحِيصًا ١٠٠٠

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُخِلُهُمُ اجَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۗ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴿ لَّا لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمُ وَلَآ أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَنِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَا ۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلّ شَيْءٍ مُحِيطًا ۞ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ ۖ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمُ وفِيهِنَّ وَمَا يُتُلَى عَلَيْكُمُ وفِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَلَمَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكَمَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١٠٠

وَإِن ٱمْرَأَةُ خَافَتُ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَصَّلَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحَا وَٱلصُّلُحُ خَيْرٌ ۗ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمُّ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةَ ۚ وَإِن تُصلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغُن ٱللَّهُ كُلَّا مِّن سَعَتِهِ - وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمُ وَإِيَّاكُمُ ٓ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمُ وَ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِاَخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١

ه يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمُ ٓ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَيِّ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُورَا ۗ أُوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَالْكِتَابِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَىٰ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَمَكَيِكَتِهِ -وَكُتُبِهِ ـ وَرُسُلِهِ ـ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمُ وَلَا لِيَهْدِيَهُمُ سَبِيلًا ١ بَشِر ٱلْمُنَفِقِينَ بأَنَّ لَهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ١ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۞ وَقَدْ نُزِّلَ عَلَيْكُمُ وفِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمُو ٓ ءَايَتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسۡتَهۡزَأُ بِهَا فَلَا تَقُعُدُواْ مَعَهُمُو حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ٓ إِنَّكُمُ ٓ إِذَا مِّثُلُهُمُّو إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمُ وَ فَإِن كَانَ لَكُمُ و فَتُحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمُ نَكُن مَّعَكُمُ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا أَلَمُ نَسْتَحُوِذْ عَلَيْكُمُ و وَنَمْنَعُكُمُ و مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ فَٱللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمُ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَنَوُّ لَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَنَوُّ لَآءٌ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وسَبِيلًا الله يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْكَفِرِينَ أُولِيَآءَ مِن دُونِ اللَّهِ لَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمُ سُلَطَانَا مُّبينًا ا إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَل مِنَ ٱلنَّار وَلَن تَجِدَ لَهُمُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم نَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمُ لِلَّهِ فَأُوْلَنبِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمُ ٓ إِن شَكَرْتُمُو وَءَامَنتُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمَا ١

﴿ لا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١ إِن تُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوَّا قَدِيرًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَيُريدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضِ وَنَكُفُرُ بِبَعْضِ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكُنْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمُ ٓ أُوْلَنَبِكَ سَوْفَ نُؤْتِيهِمُ ٓ أَجُورَهُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ وَكِتَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُوٓاْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمُ وثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلُطَنَا مُّبِينَا ۞ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَنقِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعُدُّواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمُ ومِيثَقًا غَلِيظًا ١

بتشديد الدال. وله في العين وجمان الإسكان وهو المقدم، واختلاس فتحتها.

فَبِمَا نَقْضِهِمُ مِيثَنَقَهُمُ وَكُفُرهِمُ بِاَيَتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَثْبِئَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمُ قُلُوبُنَا غُلُفٌ ۚ بَلِ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرهِمُ و فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ وَبِكُفْرهِمُ و وَقُولِهِمُ و عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَنَّا عَظِيمًا ١ وَقَوْلِهِمُ وَإِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِن شُبَّهَ لَهُمُّو وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمُ بِهِ عِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ١٠ شَغَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ وَإِن مِّنُ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بهِ عَ قَبْلَ مَوْتِهِ أَ- وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ وشَهِيدًا ١ فَبِظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمُ طَيّبَتٍ أُحِلَّتُ لَهُمُو وَبِصَدِّهِمُ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ١٠ وَأَخْذِهِمُ ٱلرَّبَوْاْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمُ ٓ أُمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلْ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمُ و عَذَابًا أَلِيمًا ١ اللَّهِ لَّكِن ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمُ و وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَتِيِكَ سَنُؤْتِيهِمُ ٓ أَجُرًا عَظِيمًا ١

 إِنَّا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أُوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنَّبِيَبِانَ مِن عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ بَعْدِهِ - وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَشْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۗ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ١ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمُ وعَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمُ نَقْصُصْهُمُ عَلَيْكَ ۚ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ١ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلَّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ لَّكِن ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ و بعِلْمِهِ - وَٱلْمَكَمِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمُ وَلَا لِيَهْدِيَهُمُ وَطَرِيقًا ١ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١ اللَّهُ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقّ مِن رَّبَّكُمُ و فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمُ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

يَنَأُهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمُ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ أَلْقَلْهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهٌ فَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ } وَلَا تَقُولُواْ ثَلَثَةُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمُ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَاحِدُ السَّبَحَانَهُ وَ أَن يَكُونَ لَهُ و وَلَـدُ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِللَّهِ وَلَا ٱلْمَلَّيِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ وَ إِلَيْهِ جَمِيعًا ١ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوَفِّيهِمُوٓ أُجُورَهُمُو وَيَزِيدُهُمُ مِن فَضَٰلِهِ ۚ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡتَنكَفُواْ وَٱسۡتَكۡبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمُ وعَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١ كَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ابُرُهَانُ مِّن رَّبَّكُمُ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمُ نُورًا مُّبِينًا ١ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بٱللَّهِ وَٱعۡتَصَمُواْ بِهِ ۚ فَسَيُدۡخِلُهُمُ فِي رَحۡمَةٍ مِّنْهُ وَفَضَل وَيَهْدِيهِمُ وَ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ١

## \_\_\_\_\_\_ بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

يَا أَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أُوْفُوا بِٱلْعُقُودِ ۞ أُحِلَّتَ لَكُمُ بَهِيمَةُ الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمُ عَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمُ حُرُمُ الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمُ وَغَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمُ وَرُمُ اللَّهِ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَتْبِرَ اللَّهِ وَلَا ٱللَّهِ وَلَا ٱللَّهِ وَلَا ٱللَّهِ وَلَا ٱللَّهِ وَلَا ٱللَّهِ وَلَا ٱللَّهَ مَا يَرِيدُ ۞ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَتْبِرَ اللَّهِ وَلَا ٱللَّهُ مَا يُرِيدُ ۞ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُّوا شَعَتْبِرَ اللَّهُ وَلَا ٱللَّهُ مَا يَبْتَعُونَ فَضَلَا مِن رَبِّهِمُ وَرِضُونَا أَوْإِذَا حَلَلْتُمُ الْبَيْتَ ٱلْجَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِن رَبِّهِمُ وَرِضُونَا أَوْإِذَا حَلَلْتُمُ وَالْبَيْتَ ٱلْجَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِن رَبِّهِمُ وَرِضُونَا أَوْإِذَا حَلَلْتُمُ فَاللّهُ اللّهَ عَن رَبِهِمُ وَرِضُونَا أَوْإِذَا حَلَلْتُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزير وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْر ٱللَّهِ بهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَجْ ذَالِكُمُ وفِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمُ و فَلَا تَخْشَوْهُمُ و وَٱخْشَوْنِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمُو دِينَكُمُو وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمُو نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ۚ فَمَنُ ٱضْطُرَّ فِي فَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِّإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمُّ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيّبَتُ وَمَا عَلَّمْتُمُ مِنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمُو وَٱذۡكُرُوا ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٥ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيّبَتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلُّ لَّكُمُ و وَطَعَامُكُمُ حِلُّ لَّهُمُّ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمُوٓ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحُصِنِينَ غَيْرَ مُسَلفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانَّ وَمَن يَكْفُرُ بِٱلْإِيمَن فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ و وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمُوٓ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمُ و وَأَيْدِيَكُمُ وَ إِلَى ٱلْمَرَافِق وَٱمْسَحُواْ برُءُوسِكُمُ و وَأَرْجُلَكُمُ ۚ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمُ وجُنُبَا فَٱطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُمُو مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَر أَوْ جَاۤ أَحَدُ مِّنكُمُو مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبَا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمُ وَأَيْدِيكُمُ مِنْهُ مَا يُريدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ ومِنْ حَرَجٍ وَلَاكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمُ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ و عَلَيْكُمُ و لَعَلَّكُمُ و تَشُكُرُونَ ۞ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُمُ بِهِ ۚ إِذْ قُلْتُمُ مَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجُرِمَنَّكُمُ و شَنَعَانُ قَوْمِ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُواْ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوَى ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمُ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ١٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَتِنَآ أُوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ ٓ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓا إِلَيْكُمُوٓ أَيْدِيَهُمُو فَكَفَّ أَيْدِيَهُمُو عَنكُمُّو وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ۞ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَكَقَ بَنِيَ إِسُرَاءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثُّنَى عَشَرَ نَقِيبًا ۗ وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَبِنُ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُٱلزَّكُوٰةَ وَءَامَنتُمُو بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمُ وَأَقُرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمُ سَيِّئَاتِكُمُ وَلَأُدْخِلَنَّكُمُ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمُ وفَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبيل ش فَبِمَا نَقُضِهِمُ مِيثَاقَهُمُ لَعَنَّاهُمُ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمُ و قَسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِّۦ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآبِنَةٍ مِّنْهُمُ ٓ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَأَعْفُ عَنْهُمُ وَٱصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَارَى ٓ أَخَذَنَا مِيثَاقَهُمُ و فَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ا يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمُ ورَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُو السَّولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُو كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمُ فَخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ١ قَدْ جَآءَكُمُ مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ١ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَن ٱتَّبَعَ رِضُوانَهُ و سُبُلَ ٱلسَّكَمِ وَيُخْرِجُهُمُ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّور بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمُوٓ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ و وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ خَنُ أَبْنَوُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّوُهُ قُلْ ْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمُ و بِذُنُوبِكُمُّ ۚ بَلَ أَنتُمُ و بَشَرُ مِّمَّنُ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمُ وَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ ۖ فَقَدْ جَآءَكُمُ و بَشِيرٌ وَنَذِيرُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ ٓ إِذْ جَعَلَ فِيكُمُ ٓ أَنْبِعَآءَ وَجَعَلَكُمُ و مُلُوكًا وَءَاتَلَكُمُ و مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ا يَقَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمُ وَلَا اللَّهُ لَكُمُ وَلَا تَرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمُ و فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ قَالُواْ يَامُوسَىٰۤ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّىٰ يَخُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ٥ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمُ عَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ ٥

قَالُواْ يَامُوسَى إِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَٱذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلتِلآ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَٱفْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمُو ۚ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ٥ وَٱتْلُ عَلَيْهِمُ نَبَأُ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ لَبِنُ بَسَطتَ إِلَى يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَآ أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ١ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوٓاً بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنُ أَصْحَبِ ٱلنَّارَ وَذَلِكَ جَزَرَؤُا ٱلظَّلِمِينَ ١ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ و قَتُلَ أُخِيهِ فَقَتَلَهُ و فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٣ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيّهُ و كَيْفَ يُوْرِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَوَيُلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ ٣

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ أَنَّهُ و مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ, جَمِيعَا ۚ وَلَقَدُ جَآءَتُهُمُ ورُسُلُنَا بِٱلْبَيّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمُ بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ١ إِنَّمَا جَزَرَؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أُوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمُ ووَأَرْجُلُهُمُ ومِنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمُ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْل أَن تَقُدِرُواْ عَلَيْهِمُّ فَٱعۡلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ ـ لَعَلَّكُمُ و تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُ أَنَّ لَهُمُ و مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ و مَعَهُ ولِيَفْتَدُواْ بِهِ عِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَا تُقُبّلَ مِنْهُمُّ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّار وَمَا هُمُ و بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمُو عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوۤاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠ فَمَن تَابَ مِنُ بَعْدِ ظُلْمِهِ عَوَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مِلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠ ۞ يَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يُحُزنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْكُفُر مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِأَفْوَاهِهِمُ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمُ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ۚ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمُ و هَلذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحۡذَرُواْ وَمَن يُردِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُو فَلَن تَمۡلِكَ لَهُو مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا ۚ أُوْلَنَمِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُردِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمُّ لَهُمُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْئُ وَلَهُمُ وفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ ١

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِّ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمُ وَ أَوْ أَعْرِضُ عَنْهُمُّ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُمُ و فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمُ و بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ بالفتح والتقليل. والراجح الفتح | ٱلْمُقْسِطِينَ ١٠٠ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَكَةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَاۤ أُوْلَنبِكَ حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ ال بٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَلَةَ فِيهَا هُدَّى وَنُورٌ يَحُكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسۡتُحُفِظُواْ مِن كِتَبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِءَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ ١ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمُ وفِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنَّ وَٱلجُّرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَفْهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١

من طريق التيسير والشاطبية.

بالفتح والتقليل. والراجح الفتح مل طريق التيسير والشاطبية.

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمُ وبِعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۞ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنجِيل بِمَا أُنزَلَ ٱللَّهُ فِيةً وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَا أُنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ١ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهٍ فَٱحْكُم بَيْنَهُمُ وبِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَآءَهُمُ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقُّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمُ و شِرْعَةَ وَمِنْهَاجَا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمُ ٓ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمُ وفِي مَا ءَاتَنكُمُ وفَاسْتَبقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمُ وَجَمِيعًا فَيُنَبَّءُكُمُ وبِمَا كُنتُمُ وفِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٥ وَأَنُ ٱحْكُم بَيْنَهُمُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُمُ وَٱحۡذَرُهُمُ ۚ أَن يَفۡتِنُوكَ عَن بَعۡضِ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُمُ بِبَغۡضِ ذُنُوبِهِمُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ ۞ أَفَحُكُمَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أُحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمَا لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَىٰ أُولِيَآءَ ۗ بَعْضُهُمُ وَ أُولِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُمُ ومِنكُمُ وفَإِنَّهُ ومِنْهُمُ وإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَرَضُ يُسَارِعُونَ فِيهِمُ يَقُولُونَ نَخُشَى أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأَتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ ـ فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّواْ فِيٓ أَنفُسِهِمُ نَدِمِينَ ۞ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَهَلَوُ لَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمُوۤ إِنَّهُمُو لَمَعَكُمُو حَبِظَتُ أَعْمَالُهُمُو فَأَصْبَحُواْ خَسِرينَ يَا أَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدِدُ مِنكُمُ عَن دِينِهِ - فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ ٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِهِ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمُ وَرَكِعُونَ ۞ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمُ هُزُوَّا وَلَعِبَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمُ وَٱلْكُفَّارَ أُولِيَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ ٥

وَإِذَا نَادَيْتُمُوٓ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبَاۚ ذَٰلِكَ بِأُنَّهُمُ وقَوْمُ لَّا يَعْقِلُونَ ۞ قُلُ يَنَّأَهُلَ ٱلْكِتَبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّاۤ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمُ و فَسِقُونَ اللَّهُ قُلْ هَلُ أُنَبِّئُكُمُ وِبِشَرِّ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّلْغُوتَ ۚ أَوْلَتِهِكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل ﴿ وَإِذَا جَآءُوكُمُ و قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفُر وَهُمُ و قَدْ خَرَجُواْ بِهِّي وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ۞ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمُو يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوٰنِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ لَوُلَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ عُلَّتُ أَيْدِيهِمُ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ ۖ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمُ مَآ أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادَأْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمُ سَيِّعَاتِهِمُ و وَلَأَدْخَلْنَهُمُ و جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ١ وَلَوْ أَنَّهُمُ وَ أَقَامُواْ التَّوْرَنَةُ وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَا أَنزلَ إِلَيْهِمُ ومِن رَّبّهِمُ و لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمُ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمُ مِنْهُمُ وَأُمَّةُ مُّقْتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِّنْهُمُ و سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ۞ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَآ أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۗ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رَسَالَتِهِ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَسْتُمُ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَالَةُ وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَآ أَنزلَ إِلَيْكُمُ مِن رَّبَّكُمُ وَلَيَزيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمُ و مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَننَا وَكُفْرَا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَخْزَنُونَ ١ لَقَدْ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِيَ إِسْرَةِ عِلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ و رُسُلَا كُلَّمَا جَآءَهُمُ و رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوَىٰٓ أَنفُسُهُمُ و فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقُتُلُونَ ١

وَحَسِبُوٓاْ أَلَّا تَكُونَ فِتُنَةُ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُو ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١ لَقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُ وَإِنَّهُو مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُولهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ١ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّا إِلَّهُ وَاحِدُ وَإِن لَّمُ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغُفِرُونَهُ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وصِدِّيقَةً كَانَا يَأْكُلَان ٱلطَّعَامِّ ٱنظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآئِتِ ثُمَّ ٱنظُرُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ١ قُلُ أَتَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمُو ضَرَّا وَلَا نَفْعَاۚ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلْ يَآأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمُ عَيْرَ ٱلْحَقّ وَلَا تَتَّبِعُوٓاْ أَهُوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل ١

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِيَ إِسُرَآءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَر فَعَلُوهُ لَبِئُسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ١ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمُ لِيَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَثِيرًا مِّنْهُمُ لِيَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ لَبِئُسَ مَا قَدَّمَتُ لَهُمُ وَ أَنفُسُهُمُ وَ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمُ خَلِدُونَ ١ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيءِ وَمَآ أَنزلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمُوٓ أُوْلِيَآءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمُ و فَلسِقُونَ ١٠٥٥ فَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوًّا وَلَتَجِدَنَّ أُقُرَبَهُمُ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَارَىٰ ذَالِكَ بِأُنَّ مِنْهُمُ وقِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأُنَّهُمُ ولَا يَسْتَكْبِرُونَ ١ وَإِذَا سَمِعُواْمَآ أَنزلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَيَّ أُعُيُنَهُمُ و تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّلهِدِينَ ۞

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ۞ فَأَتَابَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَتِنَآ أُوْلَىٰكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرَّمُواْ طَيَّبَتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمُو ﴿ وَلَا تَعْتَدُوَّاْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيّ أَنتُمُ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمُ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمُ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمُ و بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ وَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أُوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ ٓ أَوْ كِسْوَتُهُمُ ٓ أَوْ تَحُرِيرُ رَقَبَةٍ ۗ فَمَن لَّمُ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ذَالِكَ كَفَّرَةُ أَيْمَانِكُمُ وَإِذَا حَلَفْتُمُ و وَآحْفَظُوٓا أَيْمَنَكُمُ و كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمُوٓ ءَايَتِهِ ع لَعَلَّكُمُ و تَشْكُرُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رَجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ لَعُلَّكُمُ اللَّهُ لِحُونَ ١

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمُ و عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ فَهَلُ أَنتُمُ مُنتَهُونَ ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحۡذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَٱعۡلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلۡبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ١ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُوٓ أَيْدِيكُمُ و وَرِمَاحُكُمُ ولِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ و بٱلْغَيْبُ فَمَن ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَالِكَ فَلَهُ وعَذَابُ أَلِيمُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمُ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُمُ مُتَعَمِّدَا فَجَزَاءُ مِّثُل مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحُكُمُ بِهِ عَذُوا عَدُلِ مِّنكُمُ و هَدْيًا بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةُ طَعَامِ مَسَكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أُمْرِهِّ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامِ ٣ أَحِلَّ لَكُمُو صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُو مَتَاعَا لَّكُمُو وَلِلسَّيَّارَةِ اللَّهَ اللَّهَ الْ وَحُرَّمَ عَلَيْكُمُ وَصَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمُ وحُرُمًا ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيّ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ ۞ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَامَا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَتِيدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ أَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا اللَّهُ لَيْعَلَّمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۞ قُل لَّا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَآأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمُ وتُفْلِحُونَ الله يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمُو اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ تَسُوُّكُمُ وَإِن تَسْئَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمُ وثُمَّ أُصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ ١٠ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثَرُهُمُ ولَا يَعْقِلُونَ ٥

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ و تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسُبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أُولَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمُ ولَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْعَلَيْكُمُوٓ أَنفُسَكُمُۗ لَا يَضُرُّكُمُ و مَن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمُ و إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمُ و جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمُ وبِمَا كُنتُمُ وتَعْمَلُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمُ ۚ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمُ وَ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمُ وَ إِنْ أَنتُمُ و ضَرَبْتُمُ و فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَلِبَتْكُمُ مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمُ لَا نَشْتَرِى بِهِ ـ ثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذَا لَّمِنَ ٱلْآثِمِينَ ۞ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّاۤ إِثْمَا فَاحۡرَان يَقُومَان مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُحِقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوۡلَيَن فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ذَالِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَدَةِ عَلَىٰ وَجُههَاۤ أَوْ يَخَافُوٓاْ أَن تُرَدَّ أَيْمَنُ بَعُدَ أَيْمَنِهِمُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١

۞ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمُّ ۖ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَأَ ۗ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ١ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهُلَا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَلةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَنَّبِرًا بِإِذْنِي ۖ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَة وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخُرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَاءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُمُ و بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُ ٓ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ١ وَإِذْ أُوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيّـنَ أَنْ عَامِنُواْ بِي وَبرَسُولِي قَالُوٓا عَامَنَّا وَٱشْهَد بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُمُ ومُؤْمِنِينَ ١ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأَكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَبِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدُ صَدَقَٰتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ١

بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَآ أُنزِلُ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأُوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةَ مِّنكٌّ وَٱرْزُقُنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزقِينَ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمُّ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمُ و فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ و عَذَابًا لَّآ أُعَذِّبُهُ وَ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ عَالَتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَّهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي جِحَقٌّ إِن كُنتُ قُلْتُهُو فَقَدُ عَلِمْتَهُ و تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ١ مَا قُلْتُ لَهُمُ ٓ إِلَّا مَآ أُمَرْتَنِي بِهِ ٓ أَنُ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمُو شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمُ ۗ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أُنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمُ وَأُنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١ إِن تُعَذِّبُهُمُ و فَإِنَّهُمُ عِبَادُكَّ وَإِن تَغُفِرُ لَهُمُ و فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ قَالَ ٱللَّهُ هَاذَا يَوْمَ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمُ ۚ لَهُمُ حَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ لِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠ مُلُكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

## سُورَة الأنعام

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَ ۞ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُ لِيَعْدِلُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ و مِن طِينِ ثُمَّ قَضَى أَجَلَا وَأَجَلُ مُّسَمًّى عِندَهُ و ثُمَّ أَنتُمُ وَمُتَرُونَ ﴿ وَهُو ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمُ و وَجَهْرَكُمُ و وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ١ وَمَا تَأْتِيهِمُ و مِنْ عَايَةٍ مِّنْ عَايَتِ رَبِّهِمُ ٓ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ٥ فَقَدُ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمُ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ ٓ أَنْبَنَّوُاْ مَا كَانُواْ بهِ عَسْتَهْزِءُونَ ١ أَلَمُ يَرَوْاْ كُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمُ ومِن قَرْنِ مَّكَّنَّاهُمُ وفِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِمُ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَرَ تَجُرى مِن تَحْتِهِمُو فَأَهْلَكْنَهُمُ وبِذُنُوبِهِمُ وَأَنشَأُنَا مِنْ بَعْدِهِمُ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابَا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمُ ولَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَقَالُواْ لَوُلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ٥

وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمُ مَا يَلْبِسُونَ ۞ وَلَقَدُ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُمُ مَا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزءُونَ ١ قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضُّ قُل لِّلَّهِ ۚ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيةٍ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمُ و فَهُمُ و لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٥٥ وَلَهُ و مَا سَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ قُلُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيَّا فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُّ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ قُلُ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ ١ مَّن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَبِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُوٓ إِلَّا هُوَّ ۖ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١

قُلُ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُل ٱللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَأُوحِيَ إِلَىَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُمُ وبِهِ عَوَمَنُ بَلَغٌ أَلْدِنَّكُمُ لِلتَّشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَد قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَاهُ وَحِدُ وَإِنَّنِي بَرِيَّةُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ١ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ و كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمُ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاَيَتِهِ ۚ إِنَّهُ ولَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمُ و جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ أَيْنَ شُرَكَآ وُّكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمُ و تَزْعُمُونَ ۞ ثُمَّ لَمُ تَكُن فِتُنتَهُمُ ٓ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ۞ ٱنظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ ۚ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ وَمِنْهُمُ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۗ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ ٓ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمُ وَقُرَأْ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَنذَآ إِلَّآ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٥ وَهُمُ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ ۚ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِاَيْتِ رَبّنَا وَنَكُونُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

بَلْ بَدَا لَهُمُ مَا كَانُواْ يُخُفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ٥ وَقَالُوٓاْ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُ وَاللَّهُ مُ قَالَ أَلَيْسَ هَنذَا بِٱلْحُقُّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبّنَاْ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ و تَكُفُرُونَ ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهُ ۗ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمُ وَيَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمُ وَكَلَّى ظُهُورِهِمُ و أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ۞ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبُ وَلَهُوُ ۗ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ و لَيُحْزِنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمُ لَا يُكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِّاكِتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُ واْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰٓ أَتَىٰهُمُ و نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمُ وَ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمَا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمُ بِاَيَةٍ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ 

ه إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۗ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِّهِ ع قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَنْبِر يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُ أَمْثَالُكُمُ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَىٰءَ ۚ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمُ يُحُشَرُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِاَيَتِنَا صُمُّ وَبُكُمُ فِي ٱلظُّلُمَتُِّ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأَ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ قُلُ أَرَ • يُتَكُمُ وَ إِنْ أَتَاكُمُ و عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتُكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمُ و صَادِقِينَ ١ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ كُنتُمُ و صَادِقِينَ اللَّهُ اللَّ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَآ إِلَىٓ أُمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذُنَاهُمُ وبِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمُ ويَتَضَرَّعُونَ ا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمُ و بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمُ و اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ـ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ ٓ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرحُواْ بِمَآ أُوتُوٓا أَخَذُنَّهُمُ وبَغْتَةَ فَإِذَا هُمُ ومُبْلِسُونَ ٥

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ا قُلُ أَرَ اللَّهُ وَخَدَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمُ وَأَبْصَارَكُمُ وَخَتَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا ال قُلُوبِكُمُ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمُ وبِهِ ٱنظُرُ كَيْفَ نُصَرّفُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ هُمُو يَصْدِفُونَ ۞ قُلْ أُرَ مِيْتَكُمُ وَ إِنْ أَتَلَكُمُو عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ فَمَنْ عَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمُ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمُ ٓ إِنِّي مَلَكُ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكُّرُونَ ١ وَأُنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحُشَرُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِمُو لَيْسَ لَهُمُو مِن دُونِهِ - وَلِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمُو يَتَّقُونَ ۞ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ وِ بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجُهَهً ۗ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمُو مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمُو مِن شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمُ و فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمُ البَعْضِ لِّيَقُولُوٓا أَهَلَوُلآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنْ بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ ۞ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاَيَتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمُّ كَتَبَ رَبُّكُمُ و عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ و مَنْ عَمِلَ مِنكُمُ و سُوٓءًا بِجَهَلَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ و غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآئِتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ ٱلْمُجْرِمِينَ ا قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل اللَّهِ قُل اللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمُ و قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١ قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمُ وبِهِّ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ ۚ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۗ يَقُصُّ ٱلْحُقُّ ۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ١ قُل لَّو أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ ۞ وَعِندَهُ و مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرْ وَمَا تَسْقُطْ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينِ ١

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلَكُمُ بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمُ بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمُ وفِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُّسَمَّى أَثُمَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ وثُمَّ يُنَبِّئُكُمُ و بِمَا كُنتُمُ و تَعْمَلُونَ ١ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمُ وحَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمُ لَا يُفَرَّطُونَ ١٠ ثُمَّ رُدُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَلَهُمُ ٱلْحَقَّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِبِينَ اللهَ قُلْ مَن يُنَجِّيكُمُ ومِن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ و تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَيِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ - لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ اللَّهُ يُنجِيكُمُ مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمُ و تُشْرِكُونَ ۞ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمُ و عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمُ وٓ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمُ وٓ ا أَوْ يَلْبِسَكُمُ وشِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمُ و بَأْسَ بَعْضٍ ٱنظُرُ كَيْفَ نُصَرّفُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمُ يَفْقَهُونَ اللَّهِ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُو ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمُ بِوَكِيلِ لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي عَايَتِنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمُ و حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ اللّ

بضم نون التنوين وصلاً.

وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمُ مِن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ ۞ وَذَر ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمُ لَعِبَا وَلَهُوَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِّرُ بِهِ ۚ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَكُ وَلَا شَفِيعُ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَأَّ أُوْلَنِيكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُوا لَهُمُو شَرَابٌ مِّن حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ١ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَننَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهْوَتُهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَ أَصْحَبُ يَدْعُونَهُ وَ إِلَى ٱلْهُدَى ٱغْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ وَأُمِرُنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقُّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۞ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ ۚ وَلَهُ ٱلْمُلُّكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورْ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّى أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَلِ مُّبِينِ ۞ وَكَذَالِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوْكَبَا ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّ ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغَا قَالَ هَنذَا رَبِّ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآلِّينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَنذَا رَبِّي هَنذَآ أَكْبَرُ أَ فَلَمَّا أَفَلَتُ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۞ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ۗ وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ وَحَاجَّهُ و قَوْمُهُ و قَالَ أَتُحَبُّوني فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۚ إِلَّآ أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۞ وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمُ ووَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ وَأَشُرَكْتُمُ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمُ وسُلْطَنَا فَأَيُّ ٱلْفَريقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنَ إِن كُنتُمُ و تَعْلَمُونَ ١

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو، والتسهيل وهو المقدم.

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَانَهُمُ لِظُلْمِ أُوْلَتِبِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُمُو مُهْتَدُونَ ١ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا عَاتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قُوْمِهِ - نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَآء انَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١٠٠٠ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرّيَّتِهِ عَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ ۚ وَكَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَزَكَريَّاءَ وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَابَآبِهِمُو وَذُرّيَّاتِهِمُ وَإِخْوَانِهِمُ وَٱجْتَبَيْنَاهُمُ وَهَدَيْنَاهُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةً - وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ أُوْلَنِيكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّبُوَّءَ ۚ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَلَوُلآءِ فَقَدُ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمَا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَافِرِينَ ا أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُدَنِهُمُ ٱقْتَدِهُ ۖ قُل لَّا ۗ أَسْتَلُكُمُ و عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَمِينَ ١

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَر مِّن شَيْءٍ أَقُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَآءَ بهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِّلنَّاسُّ تَجْعَلُونَهُ و قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۗ وَعُلِّمْتُمُ و مَا لَمْ تَعْلَمُوٓا أَنتُمُ وَلَا ءَابَآؤُكُمُ ۖ قُل ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمُ فِي خَوْضِهِمُ يَلْعَبُونَ ١ وَهَلْذَا كِتَكِ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ } وَهُمُو عَلَىٰ صَلَاتِهِمُ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَىٰءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزلُ مِثْلَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَيْكِةُ بَاسِطُوۤاْ أَيْدِيهِمُوٓ أَخُرجُوٓاْ أَنفُسَكُمُ اللِّيَوْمَ تُجُزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ لِتَقُولُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمُ عَنْ ءَايَتِهِ عَشَكَبِرُونَ ١ وَلَقَدُ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقُنَاكُمُ ٓ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمُو مَا خَوَّلْنَكُمُ و وَرَآءَ ظُهُورِكُمُ و وَمَا نَرَى مَعَكُمُ و شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُوٓ أَنَّهُمُو فِيكُمُو شُرَكَٓوُّا لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمُو وَضَلَّ عَنكُمُو مَا كُنتُمُو تَزُعُمُونَ ١

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى ۖ يُخُرجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيَّتِ وَهُخُرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيُّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۞ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعِلُ ٱلَّيْلِ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَا ۚ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُّ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْأَيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَنشَأَكُمُ مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوُدَ عُ مُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخۡرَجۡنَا بِهِۦ نَبَاتَ كُلّ شَىْءِ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِبَا وَمِنَ ٱلنَّخْل مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّتٍ مِّن أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ٱنظُرُوٓاْ إِلَى ثَمَرهِ ٢ إِذَآ أَثُمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكُمُ لَايَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخَرَّقُواْ لَهُ و بَنِينَ وَبَنَتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ و وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ ١ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَمْ تَكُن لَّهُ وَصَحِبَةً ۗ وَخَلَقَ كُلَّ شَى عِ وَهُوَ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِيمٌ اللهُ

بضم نون التنوين وصلاً.

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ لَآ إِلَاهَ إِلَّا هُوَّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَٱعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ﴿ لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١ قَدْ جَآءَكُمُ وبَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمُّ فَمَنُ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَاۤ أَنَا ْ عَلَيْكُمُ بِحَفِيظٍ ١ وَكَذَالِكَ نُصَرّفُ ٱلْآيَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ و لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ ٱتَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمُ وَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمُ بِوَكِيلِ ١ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمِ ۚ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمُ وثُمَّ إِلَى رَبِّهِمُ و مَرْجِعُهُمُ فَيُنَبِّئُهُمُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمُ لَبِن جَآءَتُهُمُ وَ ءَايَةُ لَّيُؤْمِنُنَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ ۚ أَنَّهَاۤ إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمُ وَأَبْصَارَهُمُ وكَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ مَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمُو فِي طُغْيَنِهِمُو يَعْمَهُونَ ١

٥ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَّبِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمُ و كُلَّ شَيْءٍ قِبَلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُوٓاْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ عَجْهَلُونَ ۞ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٓءٍ عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمُ ٓ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوه فَذَرُهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ١ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُمُ مُقْتَرِفُونَ ١ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغي حَكَمَا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَبَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ و مُنزَلُ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحُقُّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدُلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ - وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ وَإِن تُطِعُ أَكْثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمُ ٓ إِلَّا يَخُرُصُونَ ١ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ } وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمُ و بِاليِّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمُ و بِاليِّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ

وَمَا لَكُمُ ٓ أَ لَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُو مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ وَ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرُتُمُ وَ إِلَيْهٌ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيَضِلُّونَ بِأَهُوآبِهِمُ وبِغَيْر عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَذَرُواْ ظَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ١ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكُر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أُولِيَآبِهِمُ ولِيُجَادِلُوكُمُ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمُ وَإِنَّا أَطَعْتُمُوهُمُ وَإِنَّا كُمُ لَمُشْرِكُونَ ١ أَوَ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ ونُورًا يَمْشِي بهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ وفِي ٱلظُّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجُرمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمُ وَمَا يَشْعُرُونَ ١ وَإِذَا جَآءَتْهُمُ وَءَايَةُ قَالُواْ لَن نُّؤُمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَاۤ أُوتِى رُسُلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رسَالَتِهِ مَا سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ١

فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ و يَشْرَحُ صَدْرَهُ و لِلْإِسْلَمْ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ و يَجْعَلُ صَدْرَهُ و ضَيِّقًا حَرجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ١٠٥٥ اللهُمُو دَارُ ٱلسَّلَمِ عِندَ رَبِّهِمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُمُو بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمُ و جَمِيعًا يَامَعْشَرَ ٱلْجِنَّ قَدِ ٱسۡتَكۡثَرۡتُمُو مِنَ ٱلۡإِنسِ وَقَالَ أُولِيَآوُهُمُو مِنَ ٱلۡإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِيّ أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَلِكُمُ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهِ وَكَذَالِكَ نُولِّى بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ أَلَمُ يَأْتِكُمُو رُسُلُ مِّنكُمُ و يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ وَ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمُ و لِقَاءَ يَوْمِكُمُ وَ هَٰذَاْ قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٰٓ أَنفُسِنَا ۗ وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمُ ٓ أَنَّهُمُ و كَانُواْ كَافِرينَ ٣

ذَالِكَ أَن لَّمُ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ١ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَّا عَمِلُواْ وَمَارَبُّكَ بِغَفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ۞ وَرَبُّكَ ٱلْغَنيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةَۚ إِن يَشَأَ يُذُهِبُكُمُ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمُ مَا يَشَآءُ كَمَآ أَنشَأَكُمُ مِن ذُرّيَّةٍ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ١ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتٍّ وَمَآ أَنتُمُ بِمُعْجِزِينَ اللهُ عَلَى مَكَانَتِكُمُ وَ إِنِّي عَامِلُ فَسَوْفَ اللَّهُ عَلَى مَكَانَتِكُمُ وَ إِنِّي عَامِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ وعَقِبَةُ ٱلدَّارَ إِنَّهُ ولَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ا وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ اللَّهِ وَجَعَلُواْ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ هَنَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمُ وهَاذَا لِشُرَكَآبِنَا ۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمُ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ ۗ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآبِهِمُ ۗ سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ ١ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمُو شُرَكَآؤُهُمُو لِيُرْدُوهُمُو وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمُو دِينَهُمُّو وَلُوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهٌ فَذَرْهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ١

وَقَالُواْ هَاذِهِ ۚ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمُ وَأَنْعَلَمُ حُرَّمَتُ ظُهُورُهَا وَأَنْعَلُمُ لَّا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْةً سَيَجُزيهِمُ بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَمِ خَالِصَةُ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰٓ أَزْوَاجِنَا ۗ وَإِن يَكُن مَّيْتَةَ فَهُمُو فِيهِ شُرَكَآءُ سَيَجُزيهمُو وَصُفَهُمُو إِنَّهُو حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓاْ أَوۡلَادَهُمُ سَفَهَا بغَيْر عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١ ٥٠ وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَنشَأَ جَنَّنتِ مَّعُرُوشَتِ وَغَيْرَ مَعُرُوشَتِ وَٱلنَّخُلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ و وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَابِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِةٍ كُلُواْ مِن ثَمَرهِ ٓ إِذَآ أَثُمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ ولَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشَا كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبعُواْ خُطُوتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ ولَكُمُ وعَدُقُّ مُّبِينُ شَ

تَمَنِيَةَ أَزُوَاجِ مِنَ ٱلضَّأَنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنُ ۗ قُلُ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ نَبِّءُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمُ وَصَادِقِينَ ١ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْن حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أُمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنَ ۗ أُمْ كُنتُمُ و شُهَدَآءَ إِذْ وَصَّلَكُمُ ٱللَّهُ بِهَاذَا فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْر عِلْمٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَّا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ ورِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُر ۖ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمُو شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتُ ظُهُورُهُمَآ أُو ٱلْحَوَايَآ أُوْ مَا ٱخۡتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَهُمُ وبِبَغْيِهِمُ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمُ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ و عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَنَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُمُ مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ ۚ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمُوۤ إِلَّا تَخۡرُصُونَ ۞ قُلۡ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلۡبَالِغَةُ ۗ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمُ ۚ أَجْمَعِينَ ۞ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَا ۖ فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُمُو بِرَبِّهِمُو يَعْدِلُونَ ۞ ۞ قُلَ تَعَالَوْا أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُّ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ - شَيْئاً وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَادَكُمُ مِنْ إِمْلَقِ نَّحُنُ نَرْزُقُكُمُ وَإِيَّاهُمُ ۖ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنُّ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَالِكُمُ و وَصَّلَكُمُ وبِهِ عَلَكُمُ و تَعْقِلُونَ ١

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَالْ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمُ فَٱعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَي ۗ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أُوفُواْ ذَالِكُمُ وصَّلكُمُ بهِ عَلَكُمُ وَ الْعَلَّكُمُ وَ تَذَّكَّرُونَ ﴿ وَأَنَّ ا هَنذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبعُوهٌ وَلَا تَتَّبعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمُو عَن سَبِيلِهِ عَ ذَالِكُمُو وَصَّلَكُمُو بِهِ لَعَلَّكُمُو تَتَّقُونَ ١ أُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمُ اللَّهَاءِ رَبُّهُمُ يُؤْمِنُونَ ۞ وَهَاذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكٌ فَٱتَّبعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمُ و تُرْحَمُونَ ١ أَن تَقُولُوٓا إِنَّمَاۤ أُنزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمُ لَغَافِلِينَ ﴿ أُو تَقُولُواْ لَوْ أَنَّآ أَنزلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَابُ لَكُنَّآ أَهْدَىٰ مِنْهُمُ فَقَدْ جَآءَكُمُ بَيِّنَةُ مِّن رَّبِّكُمُ وَهُدَى وَرَحْمَةُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِاَيْتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَتِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ١

هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَىٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ عَايَتِ رَبِّكَ يُومَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبُلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ۚ قُل ٱنتَظِرُوٓا إِنَّا مُنتَظِرُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمُ وَكَانُواْ شِيَعَا لَّسُتَ مِنْهُمُ فِي شَيْءٍ إِنَّمَآ أَمْرُهُمُ ٓ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمُ لِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيَّةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمُ وَلَا يُظْلَمُونَ ﴿ قُلُ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ١ دِينًا قَيِّمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الله قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمُحْيَآئِ وَمَمَاتِيَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ اللهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزرُ وَازرَةٌ وزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمُ و مَرْجِعُكُمُ و فَيُنَبِّئُكُمُ و بِمَا كُنتُمُ وفِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمُ وخَلَتهِ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمُ و فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمُ و فِي مَآ ءَاتَاكُمُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ و لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

سورة الأعراف

## سُورَةُ الأعراف

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْمَضَ كِتَبُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجُ مِّنْهُ لِتَمْضَ كِتَبُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجُ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱتَّبِعُواْ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱتَّبِعُواْ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن

رَّبِكُمُ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ ٓ أُولِيَآءً قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۞ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَتًا أَوْ هُمُ وَقَايِلُونَ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَتًا أَوْ هُمُ وَقَايِلُونَ

ا فَمَا كَانَ دَعُولِهُمُ ۚ إِذْ جَآءَهُمُ و بَأْسُنَآ إِ لَّا أَن قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّا اللَّهُ

ظَلِمِينَ ۞ فَلَنَسْعَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمُ وَلَنَسْعَلَنَّ

ٱلْمُرْسَلِينَ ٥ فَلَنَقُصَّنَ عَلَيْهِمُ وبِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَآبِبِينَ ١

وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِذٍ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَ زِينُهُ وَ فَأُوْلَبِكَ هُمُ ٱلْوَزْنُ يَوْمَبِذٍ ٱلْحَقَّ مَوَ زِينُهُ وَ فَأُوْلَبِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَا اللهُ لَهُ وَاللهُ وَا اللهُ ال

المُقْدِحُون في وَمَنْ حَقَتْ مُورِينَهُ وَ فَوَتَبِكَ الدِينَ حَسِرُوا أَنفُسَهُمُ و بِمَا كَانُواْ بِاَيَتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿ وَلَقَدُ مَكَّنَّكُمُ وَفِي

ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمُ وفِيهَامَعَيِشَ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ٥

وَلَقَدْ خَلَقُنَاكُمُ وثُمَّ صَوَّرْنَاكُمُ وثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَّيِكَةِ ٱسْجُدُواْ

لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ ١

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَني مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ و مِن طِينِ ١ قَالَ فَٱهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّغِرِينَ ١ قَالَ أَنظِرُنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ قَالَ فَبِمَآ أَغُوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمُ وصِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١ ثُمَّ لَا تِيَنَّهُمُ و مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمُ و وَمِنْ خَلْفِهِمُ و وَعَنْ أَيْمَانِهِمُ و وَعَن شَمَآبِلِهِمُ ۗ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمُ شَكِرِينَ ۞ قَالَ ٱخْرُجُ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورً لَّكَن تَبِعَكَ مِنْهُمُ ولَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمُ أَجْمَعِينَ ۞ وَيَنَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِى لَهُمَا مَا وُورى عَنْهُمَا مِن فَوَسُوسَ لَهُمَا مَا وُورى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ١ وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ١ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَثُ لَهُمَا سَوْءَتُهُمَا وَطَفِقَا يَخُصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ۗ وَنَادَلهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلَمُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ لَكُمَا عَدُقٌ مُّبِينُ ١

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمُ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمُ ولِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمُ و فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعُ إِلَى حِينِ ١ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۞ يَلْبَنِيٓ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُوَارِى سَوْءَاتِكُمُ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسَ ٱلتَّقْوَىٰ ذَالِكَ خَيْرُۗ ذَلِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمُ يَذَّكُّرُونَ ۞ يَبَنَى ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُريَهُمَا سَوْءَ تِهِمَا ۚ إِنَّهُ و يَرَىٰكُمُ و هُوَ وَقَبِيلُهُ و مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمُّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ أُولِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَإِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةَ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۚ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ قُلُ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسُطِّ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمُ عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمُ وتَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ۚ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمُ و مُهْتَدُونَ ١

ه يَلَبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ ولَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ - وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلُ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عُلُطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَا جَآ أَجَلُهُمُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةَ وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ۞ يَبَنِيَ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُ ورُسُلُ مِّنكُمُو يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ وَ ءَايَتِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوُفُ ا عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ لِيَحْزَنُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارُّهُمُ وفِيهَا خَلِدُونَ ١ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاَيَتِهِ ٓ أُوْلَنِيكَ يَنَالُهُمُو نَصِيبُهُمُ ومِنَ ٱلْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ ورسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمُ و قَالُوٓاْ أَيْنَ مَا كُنتُمُ و تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ ٓ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَفِرينَ ٣

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَمِ قَدۡ خَلَتُ مِن قَبۡلِكُمُ مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعَا قَالَتُ أُخْرَلهُمُ لِأُولَلهُمُ رَبَّنَا هَلَؤُلَامِ أَضَلُّونَا فَاتِهِمُ عَذَابَا ضِعْفَا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴿ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ١٠ وَقَالَتْ أُولَنهُمُ ولِأُخْرَنهُمُ و فَمَا كَانَ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمُ ٓ أَبُوابُ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِ وَكَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَهُمُو مِن جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِمُ غَوَاشٍ وَكَذَالِكَ خَرْى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَآ أُوْلَنبِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةَ مُم وفِيهَا خَالِدُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمُ ومِنْ غِلَّ تَجُرى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ ۗ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَىٰنَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوُلَآ أَنْ هَدَنْنَا ٱللَّهُ ۖ لَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحُقُّ ۖ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ وتَعْمَلُونَ ١

وَنَادَى ٓ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا فَهَلَ وَجَدتُّمُ مَا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقَّا ۖ قَالُواْ نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمُ ۚ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا وَهُمُ وِبِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ١ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيمَلْهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمُو يَطْمَعُونَ ۞ ۞ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَارُهُمُ و تِلْقَآ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَنَادَى أَصْحَابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمُ وبِسِيمَاهُمُ وقَالُواْ مَآ أَغْنَىٰ عَنكُمُ و جَمْعُكُمُ وَمَا كُنتُمُ وتَسْتَكْبِرُونَ ١ أَهَـٰٓ وُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمُ و لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ ٱدْخُلُواْ ٱلْجِنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ وَلَا ٓ أَنتُمُ تَحُزَنُونَ ۞ وَنَادَى أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمُ لَهُوَا وَلَعِبَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ فَٱلْيَوْمَ نَنسَلهُمُ لَكَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَٰذَا وَمَا كَانُواْ بَايَتِنَا يَجُحَدُونَ ٥

بضم نون التنوين وصلاً.

وَلَقَدُ جِئْنَهُمُ بِكِتَابِ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمِ هُدَى وَرَحْمَةَ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ هَلْ يَنظُرُونَ إِ لَّا تَأُويِلَهُۥ يَوْمَ يَأْتِي تَأُويلُهُۥ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبَلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبَّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمُ وضَلَّ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ا إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةٍ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةٍ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ ۚ ۖ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱدْعُواْ رَبَّكُمُ تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ٥ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَريبُ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ - حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقُنَهُ لِبَلَدِ مَّيّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجُنَا بِهِ عِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِّ كَذَالِكَ نُخُرجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمُ و تَذَّكُّرُونَ ۞

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخُرُجُ نَبَاتُهُ وبإِذْنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخُرُجُ إِلَّا نَكِدَا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ١ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَ فَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُو مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُوٓ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ و عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٢ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٥ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةُ وَلَاكِنِّي رَسُولُ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أُبَلِّغُكُمُ وسَلَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمُ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ أُوعَجِبْتُمُ ٓ أَن جَآءَكُمُ و ذِكْرٌ مِّن رَّبَكُمُ و عَلَى رَجُل مِّنكُمُ و لِيُنذِرَكُمُ و وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمُ و تُرْحَمُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ و فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيْتِنَا ۚ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ا وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ وهُودَا قَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمُ وَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ وهُودَا قَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

أُبَلِّغُكُمُ ورسَلَاتِ رَبِّي وَأَنَاْ لَكُمُ و نَاصِحُ أَمِينٌ ﴿ أَوَعَجِبْتُمُوٓ أَن جَآءَكُمُ و ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمُ و عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمُ و لِيُنذِرَكُمُ و وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمُ وخُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمُ و فِي ٱلْخُلُقِ بَصْطَةً فَٱذْكُرُوٓاْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ وتُفُلِحُونَ ١ قَالُوٓاْ أَجِئۡتَنَا لِنَعۡبُدَ ٱللَّهَ وَحۡدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعۡبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُمُ ومِن رَّبِّكُمُ ورجُسٌ وَغَضَبٌّ أَتُجَدِلُونَني فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمُو وَءَابَآؤُكُمُو مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَانَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَانَ فَٱنتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُمُ مِنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُو بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَقَطَعُنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَاتِنَا ۗ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ١ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ وصَالِحًا قَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُو مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُو قَدْ جَآءَتُكُمُو بَيّنَةٌ مِّن رَّبّكُمُو هَنذِهِ - نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمُ وَ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمُ وعَذَابُ أَلِيمٌ ۞

وَٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمُ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمُ وَالْحُمُو فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتًا فَادُّ كُرُوٓاْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٣ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِۦ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمُوٓ أَتَعُلَمُونَ أَنَّ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِّن رَّبَّهِـ قَالُوٓا إِنَّا بِمَآ أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ١ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُ وٓا إِنَّا بِٱلَّذِي عَامَنتُمُ وبِهِ عَظِرُونَ ١ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمُ وَقَالُواْ يَصَلِحُ ٱكْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُو جَاثِمِينَ ۞ فَتَوَلَّى عَنْهُمُ وقَالَ يَلْقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمُ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمُ و وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ ا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُو اللَّهِ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُو بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّكُمُ ولَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمُ و قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۞

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَخُرجُوهُمُ مِن قَرْيَتِكُمُ ۗ إِنَّهُمُ ٓ أُنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ ٓ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ و كَانَتُ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ١ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمُ و مَطَرَّآ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبَا ۚ قَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۗ قَدْ جَآءَتُكُمُ بَيِّنَةُ مِّن رَّبَّكُمُّ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمُ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَٰلِكُمُو خَيْتُ لَّكُمُوٓ إِن كُنتُمُو مُؤْمِنِينَ ۞ وَلَا تَقْعُدُواْ بِكُلّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ مَنْ عَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجَا وَٱذْكُرُوٓا إِذْ كُنتُمُ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمُّ وَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ فَٱصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَحُكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ١

ه قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَاۚ قَالَ أُوَلَوۡ كُنَّا كُرهِينَ ۞ قَدِ ٱفۡتَرَيۡنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّتِكُمُ بَعْدَ إِذْ نَجَّلْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَاتِحِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَيْنِ ٱتَّبَعْتُمُ شُعَيْبًا إِنَّكُمُ ٓ إِذَا لَّخَسِرُونَ ٨ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ و جَاثِمِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَاسِرِينَ ١ فَتَوَلَّى عَنْهُمُ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمُ و رِسَلَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمُّ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَافِرِينَ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن نَّبِيٓءٍ إِلَّآ أَخَذُنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمُ لِيَضَّرَّعُونَ ١ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَاهُمُو بَغْتَةَ وَهُمُو لَا يَشْعُرُونَ ١

وَلُوْ أَنَّ أَهُلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمُ و بَرَكَتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذُنَاهُمُ عِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُمُ و بَأْسُنَا بَيَنتَا وَهُمُو نَآبِمُونَ ١ أُو أُمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَيِّ أَن يَأْتِيَهُمُو بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمُ و يَلْعَبُونَ ١ أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١ أَوَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَآ أَن لَّوۡ نَشَآءُ أَصَبُنَاهُمُ وبِذُنُوبِهِمُ ووَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُو فَهُمُو لَا يَسْمَعُونَ ١ قِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهَا ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمُ ورُسُلُهُم بِٱلْبَيّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ ۞ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمُ مِنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدْنَآ أَكْثَرَهُمُ لَفَاسِقِينَ اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ و مُوسَىٰ بَاكِتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَلَيْهِ عَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عَلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِل فَظَلَمُواْ بِهَا ۖ فَٱنظُر كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ يَفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبّ ٱلْعَلَمِينَ ١

حَقِيقٌ عَلَى ۚ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ۚ قَدْ جِئْتُكُمُ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمُ و فَأَرْسِلُ مَعِي بَنِيٓ إِسۡرَآءِيلَ اللَّهُ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِاَيَةٍ فَأَتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانُ مُّبِينُ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ و فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ١٠٠ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَحِرٌ عَلِيمٌ اللهِ يُرِيدُ أَن يُخُرِجَكُمُ ومِن أَرْضِكُمُ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ا قَالُوٓا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَأُرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآبِن كَشِرينَ ا يَأْتُوكَ اللَّهُ عَالَمُوكَ اللَّهُ وَأَرْسِلُ فِي الْمَدَآبِن كَشِرينَ ا يَأْتُوكَ بِكُلّ سَحِر عَلِيمِ ١ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْغَلِبِينَ ۞ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمُ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالُواْ يَـٰمُوسَىٰۤ إِمَّآ أَن تُلْقِى وَإِمَّاۤ أَن نَّكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ ١ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّآ أَلْقَوا سَحَرُوا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمُ و وَجَآءُو بِسِحْرِ عَظِيمِ ١٥٥ وَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكٌّ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأُفِكُونَ ۞ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْ صَاغِرِينَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ

قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۞ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَاٰ، مَنتُمُو بهِ ع قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمُّو إِنَّ هَاذَا لَمَكُرُ مَّكَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهْلَهَا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ الْ قَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ مِنْ خِلَفِ ثُمَّ اللَّهِ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمُ ۚ أَجْمَعِينَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۞ وَمَا تَنقِمُ مِنَّآ إِلَّا أَنُ ءَامَنَّا بِءَاكِتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَا رَبَّنَا أَفُرغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ١ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ ۖ قَالَ سَنَقُتُلُ أَبْنَآءَهُمُ وَنَسۡتَحِي فِسَآءَهُمُ وَإِنَّا فَوْقَهُمُ قَاهِرُونَ اللَّهِ وَٱصْبِرُوٓا اللَّهِ وَٱصْبِرُوٓا اللَّهِ وَٱصْبِرُوٓا إِنَّا ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَٱلْعَلَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ا قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبُل أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَأْقَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمُ وَ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمُ و وَيَسْتَخْلِفَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١ وَلَقَدْ أَخَذُنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمُ لِلذَّكَّرُونَ ١

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَنذِهِ وَإِن تُصِبُهُمُ سَيّعَةُ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ۚ أَلَا إِنَّمَا طَلْبِرُهُمُ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ عَلَّمُونَ مِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأُرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَٱسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمَا مُّجُرمِينَ ا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرَّجْزُ قَالُواْ يَامُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا اللَّهِمُ الرَّجْزُ عَهدَ عِندَكُ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرَّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ١ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرَّجْزَ إِلَىٰ أَجَل هُمُ و بَالِغُوهُ إِذَا هُمُ و يَنكُثُونَ ١ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمُ و فَأَغُرَقُنَاهُمُ وفِي ٱلْمَيِّم بِأَنَّهُمُ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿ وَأُوْرَثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ ﴿ بِمَا صَبَرُوًّا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ و وَمَا كَانُواْ يَعُرشُونَ ١

وَجَاوَزُنَا بِبَنِي إِسُرَآءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوا عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمُ ۚ قَالُواْ يَهُوسَى ٱجْعَل لَّنَاۤ إِلَهَا كَمَا لَهُمُ وَ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمُ و قَوْمٌ تَجُهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَـٰٓ وُلَآءِ مُتَبَّرُ ا مَّا هُمُ وفِيهِ وَبَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمُ ۚ إِلَٰهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَإِذْ أُنْجَيْنَكُمُ و مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ و سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَآءَكُمُ و وَيَسۡتَحُيُونَ فِسَآءَكُمُ و وَفِي ذَالِكُمُ و بَلَآءُ مِّن رَّبِّكُمُ و عَظِيمٌ ١٠٠٠ ۞ وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَتُمَمْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ } أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْني فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ و رَبُّهُ و قَالَ رَبّ أَرِنْ أَنظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَىٰني وَلَكِنُ ٱنظُرُ إِلَى ٱلجَبَل فَإِنِ ٱسۡتَقَرَّ مَكَانَهُ و فَسَوْفَ تَرَىٰني فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ و لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ و دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَا ۚ فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبُحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَآ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

بضم النون وصلاً.

قَالَ يَمُوسَى إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرسَلَتِي وَبكَلَمِي فَخُذُ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ١ وَكُن مِّن اللَّهُ عِن اللَّهُ عَلَيْنَا لَهُ و فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأُمُرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمُ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ١ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَواْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَذَّبُواْ بِاَيْتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَٰتِنَا وَلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمُّ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ ـ مِنْ حُلِيّهِمُ وعِجْلًا جَسَدًا لَّهُ وخُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ ولَا يُكَلِّمُهُمُ و وَلَا يَهْدِيهِمُ و سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ١ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمُ ورَأُواْ أَنَّهُمُ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَبِن لَّمُ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلْسِرِينَ اللَّهِ

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أُسِفًا قَالَ بئسما خَلَفْتُمُونِي مِنُ بَعْدِيٌّ أَعَجِلْتُمُ ۚ أَمْرَ رَبَّكُمٌّ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَ إِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتُ بِيَ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمُ وغَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمُ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَكَذَالِكَ نَجُزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّءَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحَ وَفي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمُ لِرَبِّهِمُ يَرْهَبُونَ ١٠ وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّآ أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوُ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمُ مِن قَبْلُ وَإِيَّنِي اللَّهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتُنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَا ۗ وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلۡغَفِرِينَ ٥ ه وَٱكْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا ۗ إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَآءً وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَىءٍ ۚ فَسَأَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلَّذِينَ هُمُ عِاكِتِنَا يُؤْمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّءَ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ و مَكْتُوبًا عِندَهُمُ فِي ٱلتَّوْرَنةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمُ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَنِيِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ وَ إِصْرَهُمُ وَٱلْأَغُلَالَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيّ أَنزِلَ مَعَهُ وَ أُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ قُلْ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ وجَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهِ إِلَيْ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْي - وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِي ءِ ٱلْأُمِّيّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ - وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمُ وتَهْتَدُونَ ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَدِلُونَ ١

بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

وَقَطَّعْنَكُهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَّا وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَلهُ قَوْمُهُ وَ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا ۗ قَد عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمُ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأُنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ ۖ كُلُواْ مِن طَيّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمُو يَظْلِمُونَ ١ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ وَقُولُواْ حِطَّةُ وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدَا تُغْفَرُ لَكُمُ و خَطِيَّتُكُمُ مَ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ و قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمُ و فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ و رَجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١ وَسَعَلْهُمُ عَن ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمُو حِيتَانُهُمُو يَوْمَ سَبْتِهِمُو شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمُ و كَذَالِكَ نَبْلُوهُمُ وبِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةُ مِّنْهُمُ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمُ ٓ أُو مُعَذِّبُهُمُ و عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرةً إِلَى رَبِّكُمُ و وَلَعَلَّهُمُ و يَتَّقُونَ ١ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ٓ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَن ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمُ لُونُواْ قِرَدَةً خَلْسِءِينَ ١ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمُ وَإِلَّى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمُ وسُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَريعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ ولَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَقَطَّعْنَكُهُمُ وفِي ٱلْأَرْضِ أُمَمَّا ۗ مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمُ ودُونَ ذَالِكَ وَبَلَوْنَهُمُ وبِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمُ ويَرْجِعُونَ ١٠ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمُ وخَلْفُ وَرثُواْ ٱلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَاذَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمُ وعَرَضٌ مِّثْلُهُ ويَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمُ مِيثَاقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهٍ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١

﴿ وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمُ ۚ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ وَظَنُّوٓا أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمُو خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَاكُمُو بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمُو تَتَّقُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمُو ذُرِّيَّتِهِمُو وَأَشْهَدَهُمُو عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمُوۤ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمُّو قَالُواْ بَلَىٰ شَهدُنَأَ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَاذَا غَافِلِينَ اللهُ أَوْ تَقُولُوٓاْ إِنَّمَآ أَشۡرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبۡلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةَ مِّنُ بَعْدِهِمُ ۗ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمُ نَبَأُ ٱلَّذِيّ ءَاتَيْنَكُ ءَايَتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ١ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَكُ بِهَا وَلَكِنَّهُ ۚ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلهُ فَمَثَلُهُ وكَمَثَل ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أُوْ تَتُرُكُهُ يَلُهَثَّ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَِّايَتِنَا ۚ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمُ لِيَتَفَكَّرُونَ ١ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا وَأَنفُسَهُمُ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١

وجمان: بالإظهار، بالإدغام. والراجح الإظهار من التيسير.

وَلَقَدُ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسَ لَهُمُ وَقُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُوٓ أَعْيُنُ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُوٓ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَأْ أُوْلَنبِكَ كَٱلْأَنْعَامِ بَلْ هُمُوٓ أَضَلُّ أُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ ۞ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَلْمِهِ عَسيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقّ وَبهِ - يَعْدِلُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا سَنَسْتَدُرجُهُمُ ومِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَأُمْلِي لَهُمُ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ١ أُولَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمُ مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ أُوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى آن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمُ ۗ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ و يُؤْمِنُونَ ١ مَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ و وَنَذَرُهُمُ و فِي طُغْيَنِهِمُ و يَعْمَهُونَ اللهِ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَآ إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَا تَأْتِيكُمُ ۚ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم.

## ﴿ أَنَا ﴾

وقفاً بإثبات الألف، وله وجه بالإثبات وصلاً بخلف عنه.

قُل لَّا أَمُلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَشَّنِيَ ٱلسُّوَّءُ إِنْ أَنَآ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتُ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ - فَلَمَّآ أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَبِنُ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلكِرِينَ ١ فَلَمَّا ءَاتَلَهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ و شِرْكًا فِيمَا ءَاتَنهُمَا فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئَا وَهُمُ يُخْلَقُونَ ١ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمُو نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمُو يَنصُرُونَ ١٠ وَإِن تَدْعُوهُمُ وَ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتْبَعُوكُمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَأَدَعَوْتُمُوهُمُ وَأَمْ أَنتُمُ وصَامِتُونَ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمُّ فَٱدْعُوهُمُو اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمُّ فَٱدْعُوهُمُو فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمُ ٓ إِن كُنتُمُ صَلدِقِينَ ١ أَلَهُمُ ٓ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمُ وَ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمُ وَ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا اللَّهُ أَمْ لَهُمُ وَ ءَاذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ قُلُ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمُ وثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ١

إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَابُ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّالِحِينَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمُ وَلَآ أَنفُسَهُمُ ويَنصُرُونَ ١٠٠ وَإِن تَدْعُوهُمُ وَإِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوَّا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال وَتَرَىٰهُمُ و يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمُ و لَا يُبْصِرُونَ ١ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأُمُرُ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْجَلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ و سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمُ وطَنِّهِفُ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُمُو مُبْصِرُونَ ١ وَإِخُوانُهُمُ و يُمِدُّونَهُمُ و فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمُ وِ بِايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلُ إِنَّمَآ أُتَّبِعُ مَا ا يُوحَى إِلَىَّ مِن رَّبِّ هَاذَا بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمُ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ و وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمُ و تُرْحَمُونَ ١ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعَا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُو ٓ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَيَسُجُدُونَ ١٠٠٠

## سُورة الأنفال

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُل ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمُّ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ٓ إِن كُنتُمُو مُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمُ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ وَ ءَايَتُهُ و زَادَتُهُمُ وَإِيمَانَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ لِيَتَوَكَّلُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُ يُنفِقُونَ ١ أُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُمُ و دَرَجَكُ عِندَ رَبِّهِمُ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۞ كَمَاۤ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِٱلْحُقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ٥ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمُ و يَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَتَيْن أَنَّهَا لَكُمُ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمُ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ - وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَافِرِينَ اللهُ لِيُحِقُّ ٱلْحُقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ١

178

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ وَ فَٱسْتَجَابَ لَكُمُ وَ أَنِّي مُمِدُّكُمُ و بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُرْدَفِينَ ۞ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَ بِهِ عَلُوبُكُمُ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ إِذْ يُغْشِيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةَ مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ لِّيُطَهِّرَكُمُ وبِهِ وَيُذُهِبَ عَنكُمُ ورِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمُ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ ١ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَآمِكَةِ أَنِّي مَعَكُمُ و فَثَبَّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَٱضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُواْ مِنْهُمُ لِكُلَّ بَنَانِ ١ ذَالِكَ بأَنَّهُمُ و شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ ذَالِكُمُ وَفَدُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفَا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ۞ وَمَن يُوَلِّهِمُ ويَوْمَبِذٍ دُبُرَهُ وَ إِلَّا مُتَحَرَّفَا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُولَهُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ١

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمُ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمُ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَحَىٰ وَلِيُبْلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنّا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ ذَالِكُمُ وأَنَّ ٱللَّهَ مُوَهِّنٌ كَيْدَ ٱلْكَافِرينَ ١ إِن تَسْتَفُتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتُحُ ۖ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنى عَنكُمُ و فِئَتُكُمُ و شَيْعًا وَلَوْ كَثُرَتُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمُ وتَسْمَعُونَ ١٠ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ ۞ ۞ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوُ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمُو خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمُّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمُو لَتَوَلُّواْ وَّهُمُو مُعُرضُونَ ٣ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ ولِمَا يُحْيِيكُمُ وَآعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ۚ وَأَنَّهُ ۚ إِلَيْهِ تُحۡشَرُونَ ۞ وَٱتَّقُواْ فِتْنَةَ لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ و خَاصَّةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١

وَٱذْكُرُوٓا إِذْ أَنتُمُ قَلِيلُ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَلكُمُ وَأَيَّدَكُمُ بِنَصْرهِ عَ وَرَزَقَكُمُ مِنَ ٱلطَّيّبَتِ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَانَاتِكُمُ وَأَنتُمُ و تَعْلَمُونَ ١ وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَآ أَمُوالُكُمُ وأَوْلَدُكُمُ و فِتْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ ٓ أَجُرٌ عَظِيمٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجُعَل لَّكُمُ و فُرْقَانَا وَيُكَفِّرُ عَنكُمُ و سَيِّعَاتِكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمُ وَ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَآ إِنْ هَنَآ إِلَّآ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أُو ٱغْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ ١ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهمُ و وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمُ و وَهُمُ و يَسْتَغُفِرُونَ ٣

وَمَا لَهُمُوٓ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمُو يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓاْ أَوْلِيَآءَهُۥ ٓ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ ۚ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمُ ۗ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمُ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءَ وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ و تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أُمُوالَهُمُ لِيَصُدُّواْ عَن سَبيل ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمُ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى جَهَنَّمَ يُحُشَرُونَ ۞ لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبيثَ مِنَ ٱلطَّيّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ وعَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْ كُمَهُ وجَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ وفِي جَهَنَّمَ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرُ لَهُمُو مَا قَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدُ مَضَتُ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَقَتِلُوهُمُ وحَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ ولِلَّهِ فَإِن ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَلكُمُ ﴿ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ١

ا وَآعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُمُ مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمُوٓ ءَامَنتُمُ و بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانُّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ إِذْ أَنتُمُ و بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمُو بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمُ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمُو لَا خُتَلَفْتُمُو فِي ٱلْمِيعَدِ وَلَاكِن لِّيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ١٠ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْنَىٰ مَنْ حَيِّي عَنْ بَيّنَةً ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِذْ يُرِيكَهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَىٰكَهُمُ لَثِيرًا لَّفَشِلْتُمُ وَلَتَنَازَعُتُمُ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَۚ إِنَّهُ و عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ وَإِذْ يُريكُمُوهُمُ وَإِذِ ٱلْتَقَيْتُمُو فِي أَعْيُنِكُمُ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمُ وَلَيلًا وَيُقَلِّلُكُمُو فِي أَعْيُنِهِمُ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ وفِعَةَ فَٱثْبُتُواْ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمُ وتُفَلِحُونَ ١

وَأُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ ريحُكُمُّ وَٱصۡبِرُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمُ و بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمُ و وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي ا جَارُ لَّكُمُ ۚ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓءُ مِّنكُمُ ٓ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُو مَرَضٌ غَرَّ هَلَوُلآءِ دِينُهُمُ ۗ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزيزُ حَكِيمٌ ۞ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَكَبِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمُ وَأَذْبَارَهُمُ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ ۞ كَدَأُب عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ ۚ كَفَرُواْ بِّايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُ و إِنَّ ٱللَّهَ قَويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٣

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمِ حَتَّىٰ يُغَيّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥ كَدَأْبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ ۚ كَذَّبُواْ بِاَيَتِ رَبِّهِمُ و فَأَهْلَكْنَاهُمُ و بِذُنُوبِهِمُ وَأَغْرَقُنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ١ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ عَلهَدتَّ مِنْهُمُو ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمُو فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمُو لَا يَتَّقُونَ ۞ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمُ وفِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَّدُ بِهِمُ و مَنْ خَلْفَهُمُ و لَعَلَّهُمُ لِنَّدَّكُّرُونَ ١٠ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةَ فَٱنْبِذُ إِلَيْهِمُ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآمِنِينَ ٥ وَلَا يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوّاْ إِنَّهُمُ لَا يُعْجِزُونَ ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُمُ مَا الَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمُ ٱسْتَطَعْتُمُ مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْل تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمُ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمُ و لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمُ و وَأَنتُمُ و لَا تُظُلُّمُونَ ١٥ ٥ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٣

وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَخۡدَعُوكَ فَإِنَّ حَسۡبَكَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدَكَ بنَصْرهِ و وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ لَوُ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمُ ۚ إِنَّهُ و عَزِيزٌ حَكِيمُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيٓءُ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيِّءُ حَرّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالَۚ إِن يَكُن مِّنكُمُ عِشُرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْعَتَيْنَۚ وَإِن تَكُن مِّنكُمُ مِاْئَةُ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمُ و قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ ٱلْكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمُ وعَلِمَ أَنَّ فِيكُمُو ضُعُفَا فَإِن تَكُن مِّنكُمُو مِاْئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ ۚ أَلْفُ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفَيْنِ بإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ مَا كَانَ لِنَبِيٓءٍ أَن يَكُونَ لَهُوٓ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثُخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُريدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ۚ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ لَّوْلَا كِتَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمُو فِيمَآ أَخَذتُّمُو عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمُو حَلَلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيَّءُ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُمُ مِنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ خَيْرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمُ و وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَإِن يُريدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمُ وَأَنفُسِهِمُو اللَّهِمُ وَأَنفُسِهمُو فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَىٰ إِكَ بَعْضُهُمُ ٓ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمُ مِن وَلَيَتِهِمُو مِن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ وَإِن ٱسْتَنصَرُوكُمُو فِي ٱلدِّين فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمُ ووَبَيْنَهُمُ ومِيثَنُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمُ ٓ أُولِيَآءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبيرٌ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلْهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَّهُمُ ومَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ الله وَٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَلِهَدُواْ مَعَكُمُو اللَّهِ وَاللَّهِ مَعَكُمُو فَأُوْلَنِهِكَ مِنكُمُ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمُ ٓ أُولَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## سُورَةُ التوبة

بَرَآءَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٤ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَدَتُّمُ و مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٥ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمُ عَيْرُ مُعْجِزى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخُزى ٱلْكَفِرِينَ ۞ وَأَذَنُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٓ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓءٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِن تُبْتُمُ و فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمِّ وَإِن تَوَلَّيْتُمُ و فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمُ عَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّر ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ اللَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّمُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمُ شَيْعًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَلَمْ يُظَهِرُواْ عَلَيْكُمُ ٓ أَحَدَا فَأَتِمُّوۤاْ إِلَيْهِمُ عَهْدَهُمُ ٓ إِلَى مُدَّتِهِمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمُ وَخُذُوهُمُ وَٱحْصُرُوهُمُ وَٱقْعُدُواْ لَهُمُ ۚ كُلُّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ و قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ١

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهُدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّمُو عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامُّ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمُو فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمُ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمُ ٓ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُمُ و بِأَفْوَاهِهِمُ و وَتَأْبِي قُلُوبُهُمُ و وَأَكْثَرُهُمُ و فَاسِقُونَ ٥ ٱشۡتَرَوْا بَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ٢ إِنَّهُمُ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُوْلَنَمِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ١٠ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوْةَ فَإِخُوَانُكُمُ فِي ٱلدِّينَ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١ وَإِن نَّكَثُوٓاْ أَيْمَنَهُمُ ومِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمُ و وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمُو فَقَتِلُوٓاْ أُدِمَّةَ ٱلۡكُفُر إِنَّهُمُو لَآ أَيْمَانَ لَهُمُو لَعَلَّهُمُو يَنتَهُونَ ۞ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمَا نَّكَثُوٓاْ أَيْمَنَهُمُو وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُمُ لِلَهُ وَكُمُ وَ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمُ وَ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُمُو مُؤْمِنِينَ ٣

قَتِلُوهُمُو يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمُو وَيُخْزِهِمُو وَيَنصُرُكُمُو عَلَيْهِمُ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمُ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ أَمْ حَسِبْتُمُ ۚ أَن تُتُرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمُ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَجِدَ ٱللَّهِ شَلهدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهمُ وبٱلْكُفْرَ أُوْلَيكَ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمُ وَفِي ٱلنَّارِ هُمُ وخَلِدُونَ ۞ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهُ ۖ فَعَسَىٰ أُوْلَنَبِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ ۞ أَجَعَلْتُمُ وسِقَايَةَ ٱلْحَآجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنُ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمُ وَأَنفُسِهِمُوٓ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُوْلَتِبِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ۞

يُبَشِّرُهُمُو رَبُّهُمُو بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرضُونِ وَجَنَّاتٍ لَّهُمُو فِيهَا نَعِيمُ مُّقِيمٌ ١ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ ٓ أَجُرُّ عَظِيمٌ وَإِخْوَانَكُمُ مَ أُولِيَآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتَوَلَّهُمُ مِنكُمُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ قُلُ إِن كَانَ عَابَآؤُكُمُ و وَأَبْنَآؤُكُمُ و وَإِخُوانُكُمُ و وَأَزُواجُكُمُ وَعَشِيرَ تُكُمُ وَأَمُوالٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُمُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ ـ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأُمْرِهِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمُ كَثُرَتُكُمُ و فَلَمْ تُغْن عَنكُمُ شَيْعًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُمُو مُدْبِرِينَ ۞ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُو عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأُنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرينَ ٣

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهمُ وهَاذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمُ و عَيْلَةَ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَيْهُ مَن فَضْلِهِ عَيْلَةً إِن شَآءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمُ وصَاغِرُونَ ا وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى اللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ۖ ذَالِكَ قَوْلُهُمُ و بِأُفُواهِهِم اللَّهِ يُضَاهُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ا تَخَذُوٓا أَحْبَارَهُمُ وَرُهۡبَنَهُمُ ٓ أَرۡبَابَا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓاْ إِلَاهَا وَاحِدَآ لَّا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ و عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمُ وَيَأَبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولَهُ و بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحُقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّين كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ١٠٥٥ مَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِل وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُمُ وبِعَذَابِ أَلِيمِ ١ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمُ و وَجُنُوبُهُمُ و وَظُهُورُهُم اللَّهِ اللَّهُ مَا كَنَزْتُمُ و لِأَنفُسِكُمُ و فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ و تَكْنِزُونَ ۞ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةُ حُرُمُ ۚ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيَّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمُ وَقَاتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمُ و كَآفَّةً وَآعُلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ

إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرَ ۖ يَضِلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ و عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ و عَامًا لِّيُوَاطِئُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمُو سُوِّءُ أَعْمَلِهِمُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمُ وَ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمُوٓ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُمُو بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَا مَتَكُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمُ عَذَابًا أَلِيمَا وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِبهِ عَلَا تَحْزَنُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ و عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ و بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَٰلَىٰ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞

ٱنفِرُواْ خِفَافَا وَثِقَالًا وَجَهدُواْ بِأُمُوالِكُمُ وَأَنفُسِكُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكُمُ فَيْرٌ لَّكُمُ ٓ إِن كُنتُمُ و تَعْلَمُونَ ١ لُوُ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَّبَعُوكَ وَلَكِنُ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمُ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ١ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمُ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَاذِبِينَ ١ لَا يَسْتَغْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر أَن يُجَاهِدُواْ بِأُمُوالِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١ إِنَّمَا يَسۡتَءُذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوْمِ ٱلَّاخِر وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمُ و فَهُمُ و فِي رَيْبِهِمُ و يَتَرَدُّونَ ٥٠٠ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ وعُدَّةَ وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاثَهُمُ و فَتَبَّطَهُمُ و وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ۞ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمُو مَا زَادُوكُمُوۤ إِلَّا خَبَالًا وَلاَّوْضَعُواْ خِلَاكُمُ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمُ سَمَّعُونَ لَهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ١

لَقَدِ ٱبْتَغَوا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمُ وكُرهُونَ ۞ وَمِنْهُمُ و مَن يَقُولُ ٱعۡذَن لِّي وَلَا تَفۡتِنِّيٓ ۚ أَلَا فِي ٱلۡفِتۡنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَفِرِينَ ١ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمُ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةُ يَقُولُواْ قَدْ أَخَذْنَآ أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلُّواْ وَّهُمُو فَرحُونَ ۞ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَكْنَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْخُسْنَيَيْنُ ۖ وَخَنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٓ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ ۚ أَوْ بِأَيْدِينَا ۗ فَتَرَبَّصُوۤا إِنَّا مَعَكُمُو مُتَرَبِّصُونَ ۞ قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمُوٓ إِنَّكُمُ وكُنتُمُ و قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿ وَمَا مَنَعَهُمُ وَ أَن تُقُبَلَ مِنْهُمُ و نَفَقَاتُهُمُ ۚ إِلَّا أَنَّهُمُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمُ لَكُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمُ كُرهُونَ ٥

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمُ وَلَا أَوْلَدُهُم إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وبِهَا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمُ وَهُمُو كَلْفِرُونَ ۞ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمُ لَمِنكُمُ وَمَا هُمُو مِنكُمُ و وَلَكِنَّهُمُ و قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ۞ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَءًا أَوْ مَغَارَتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمُ يَجْمَحُونَ ١ وَمِنْهُمُ مَن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَآ إِذَا هُمُ ويَسْخَطُونَ ۞ وَلَوْ أَنَّهُمُ ورَضُواْ مَآ ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ } وَرَسُولُهُ وَ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ ٥ هِ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّتِيَّءَ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُّ قُلُ أُذُنُ خَيْرِ لَّكُمُ لِيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهِ لَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمُ لِيُرْضُوكُمُ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ٓ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ١ أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّهُ و مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَأَنَّ لَهُ و نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَالِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ١ يَحُذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةُ تُنَبِّئُهُمُ و بِمَا فِي قُلُوبِهِمُ و قُل ٱسۡتَهۡزءُوۤا إِنَّ ٱللَّهَ مُخۡرجُ مَّا تَحُذَرُونَ ١ وَلَبِن سَأَلْتَهُمُ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبَّاللَّهِ وَءَايَلتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمُ وتَسْتَهْزِءُونَ اللهُ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمُو بَعْدَ إِيمَٰنِكُمُ إِن يُعْفَ اللهُ لَهُ اللهُ عَن طَآبِفَةٍ مِّنكُمُ و تُعَذَّبُ طَآبِفَةٌ بِأَنَّهُمُ و كَانُواْ مُجُرمِينَ بِٱلْمُنكرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمُ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمُ وإِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا هِي حَسْبُهُمُ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمُ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۞

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنكُمُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوَالًا وَأُولَادَا فَٱسْتَمْتَعُوا بِخَلَقِهِمُ وَفَٱسْتَمْتَعْتُمُ بِخَلَقِكُمُ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ بِخَلَقِهِمُ وَخُضْتُمُ كَٱلَّذِي خَاضُوٓ ا أُولَتِهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمُ وفِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۖ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ أَلَمْ يَأْتِهِمُ وَنَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وَقُومٍ نُوحٍ وَعَادِ وَثَمُودَ ١٠ وَقُومِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمُو رُسُلُهُمُو بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمُو وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمُ ويَظْلِمُونَ ١٠ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمُ وَ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكَر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُٰٓوَ أُوْلَنَبِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍّ وَرضُوانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَحْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١

يَآأَيُّهَا ٱلنَّبِيَّءُ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغُلُظُ عَلَيْهِمُ وَمَأُوَىٰهُمُ ۚ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَحَٰلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفُر وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمُ وَهَمُّواْ بِمَا لَمُ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ آللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ عَ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمُّ وَإِن يَتَوَلَّواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمُ لِفِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ ۞ وَمِنْهُمُ مَنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَبِنْ ءَاتَلْنَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠٠ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمُ و مِن فَضْلِهِ عَجِلُواْ بِهِ - وَتَوَلُّواْ وَّهُمُ و مُعْرِضُونَ ۞ فَأَعْقَبَهُمُ و نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ وَ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ و بِمَآ أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ۞ أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمُ وَنَجُوَلَهُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمُ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمُو سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمُو وَلَهُمُو عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠٠ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ وَأُولًا تَسْتَغْفِرْ لَهُمُ وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمُ وسَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ وَذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ و كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ } وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١ فَرحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمُو خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓاْ أَن يُجَلهدُواْ بِأَمُوالِهمُ و وَأَنفُسِهمُ و فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحُرُّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّاْ لَّوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ١ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِّنْهُمُو فَٱسۡتَعۡذَنُوكَ لِلۡخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخۡرُجُواْ مَعِيَ أَبَدَا وَلَن تُقَتِلُواْ مَعِيْ عَدُوًّا إِنَّكُمُ ورَضِيتُمُ وبِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ ١ وَلَا تُصَلَّ عَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُمُ مَاتَ أَبَدَا وَلَا تَقُمُ عَلَىٰ قَبْرُهِ ۚ إِنَّهُمُ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَمَاتُواْ وَهُمُ و فَاسِقُونَ ﴿ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَلُهُمُ وَأُولَدُهُمُ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمُ وبِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمُ وهُمُ كَفِرُونَ ١ وَإِذَآ أُنزِلَتُ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أُولُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمُ وقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَعِدِينَ ١

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ و فَهُمُ و لَا يَفْقَهُونَ ۞ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و جَهَدُواْ بِأُمْوَالِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ وَأُوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاثُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ أُعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمُ ۚ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمُ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ لَّيْسَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبيلٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمُ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أُحْمِلُكُمُ وعَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمُ وتَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ۞ ۞ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسۡتَعُذِنُونَكَ وَهُمُ ٓ أَغۡنِيَآءُ رَضُواْ بأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ وَفَهُمُ وَلَا يَعْلَمُونَ ١ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ ٓ إِذَا رَجَعْتُمُ ٓ إِلَيْهِمُ وَ قُل لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّؤُمِنَ لَكُمُ قَد نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُم وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُمُ مِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمُ وَ إِذَا ٱنقَلَبْتُمُ وَ إِلَيْهِمُ ولِيُعْرِضُواْ عَنْهُمُّ وَ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمُ إِنَّهُمُ ورَجْسٌ وَمَأْ وَلَهُمُ وجَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَحْلِفُونَ لَكُمُ ولِتَرْضَوْاْ عَنْهُمُّ فَإِن تَرْضَوا عَنْهُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ اللَّاعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقَا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ المُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمُ وَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَتِ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولَ أَلَآ إِنَّهَا قُرُبَةُ لَّهُمُ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُمُو بِإِحْسَانِ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمُو وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمُو جَنَّتِ تَجُرى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَأْ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ وَمِمَّنُ حَوْلَكُمُ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ، أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُّ نَحُنُ نَعْلَمُهُمُّ سَنُعَذِّبُهُمُ و مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمٍ ١ وَءَاخَرُونَ ٱعۡتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمُ خَلَطُواْ عَمَلَا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ خُذُ مِنْ أَمْوَالِهِمُو صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمُو وَتُزَكِّيهِمُو بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمُو إِنَّ صَلَوَاتِكَ سَكَنُ لَّهُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ا ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَقُل ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُمُ وبِمَا كُنتُمُ وتَعْمَلُونَ ١٠٠٥ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوُنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمُ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١

ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقُا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادَا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنَآ إِلَّا ٱلْحُسْنَى ۗ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ۞ لَا تَقُمُ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوَىٰ مِنْ أُوَّل يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ۞ أَفَمَنُ أُسِّسَ بُنْيَنُهُ و عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونٍ خَيْرٌ أَم مَّن أُسِّسَ بُنْيَئُهُ و عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَٱنْهَارَ بِهِ عِي نَارِ جَهَنَّمُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ لَا يَزَالُ بُنْيَنُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوُاْ رِيبَةَ فِي قُلُوبِهِمُ ٓ إِلَّا أَن تُقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمُ وَأَمْوَالَهُمُ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَتِلُونَ في سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلۡإِنجِيلِ وَٱلۡقُرۡءَانِّ وَمَنۡ أَوۡفَى بِعَهۡدِهِ ۚ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسۡتَبۡشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُمُ وبِهِ } وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞

﴿ هَارِ ﴾ بإمالة فتحة الهاء والألف وترقيق الراء.

بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

ٱلتَّنبِبُونَ ٱلْعَلبدُونَ ٱلْحَلمِدُونَ ٱلسَّنبِحُونَ ٱلرَّاكِعُونَ ٱلسَّحِدُونَ ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ مَا كَانَ لِلنَّبِيءِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن يَسۡتَغۡفِرُوا لِلْمُشۡرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓاْ أَوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ وٓ أَنَّهُمُ وٓ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ١ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ٓ أَنَّهُ و عَدُوُّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ ١ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَلهُمُو حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمُو مَا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يُحَي عَلِيمٌ اللَّهُ وَالْأَرْضَ يُحَي وَيُمِيثُ وَمَا لَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِير ١ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيءِ وَٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِيسَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيق مِّنْهُمُو ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ وإِنَّهُ وبِهِمُ ورَءُوفُ رَّحِيمٌ ١

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ ۚ أَنفُسُهُمُ وظَنُّوٓاْ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ لِيَتُوبُوٓ الْإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١ كَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ١ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمُ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمُو عَن نَّفُسِهِ } ذَالِكَ بأَنَّهُمُ للا يُصِيبُهُمُ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا مَخْمَصَةُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَءُونَ مَوْطِئَا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمُ بِهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةَ صَغِيرَةَ وَلَا كَبِيرَةَ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمُ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٥٥ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمُ طَآبِفَةُ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّين وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمُ وَ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمُ ولَعَلَّهُمُ ويَحُذَرُونَ ١٠٠٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمُ مِنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمُ عِلْظَةَ ۚ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ا وَإِذَا مَا أَنزِلَتُ سُورَةُ فَمِنْهُمُ و مَن يَقُولُ أَيُّكُمُ و زَادَتُهُ هَلذِهِ ۚ إِيمَانَا ۚ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتُهُمُ ۚ إِيمَانَا وَهُمُو يَسْتَبْشِرُونَ ١ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ و مَرَضٌ فَزَادَتُهُمُو رَجْسًا إِلَىٰ رَجْسِهِمُ و وَمَاتُواْ وَهُمُ و كَلْفِرُونَ ١ أُوَلَا يَرَوْنَ أُنَّهُمُ لِيُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمُ و يَذَّكُّرُونَ ١ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةُ نَّظَرَ بَعْضُهُمُ وَ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَىٰكُمُ مِنْ أَحَدِ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمُ و بِأَنَّهُمُ و قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ لَقَدْ جَآءَكُمُ وَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمُ و عَزيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمُ و حَريضٌ عَلَيْكُمُ و بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمُ ۞ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١

## سُورَة يونس

## بِشُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ۞ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمُ ٓ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّر ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمُ و قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمُ و قَالَ ٱلْكَافِرُونَ إِنَّ هَاذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشُّ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۗ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَٱعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ ۞ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ وَجَمِيعًا ۗ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ و يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ بٱلْقِسُطِّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمُ و شَرَابُ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقُّ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ فِي ٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَلاَيَتِ لِّقَوْمِ يَتَّقُونَ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأُنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمُ عَنْ ءَايَتِنَا غَلْفِلُونَ ۞ أُوْلَتِبِكَ مَأُولِهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ يَهْدِيهِمُو رَبُّهُمُو بِإِيمَانِهِمُّو تَجُرى مِن تَحْتِهمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٥ دَعُونِهُمُ وفِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمُ وفِيهَا سَلَكُم وَءَاخِرُ دَعُولِهُمُ ٓ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ۞ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُمُ و بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمُ ٓ أَجَلُهُمُ ۗ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُغْيَنِهِمُ يَعْمَهُونَ ۞ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَى ضُرّ مَّسَّهُ ۚ كَذَالِكَ زُيّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَلَقَدُ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمُ ولَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمُ ورُسُلُهُمُ وبِٱلْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَلِكَ خَرْى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمُ ولِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١

وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ وَ ءَايَاتُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱئْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَاذَآ أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أُبَدِّلَهُ و مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيٌّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ ۗ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ قُل لُّو شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمُ وَلَآ أَدْرَىٰكُمُ بِهِّے فَقَدُ لَبِثْتَ فِيكُمُ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاَيَتِهِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاَيَتِهِ عَ إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَيَقُولُونَ هَلَؤُلَاءِ شُفَعَلَؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَانَهُ و وَتَعَالَى عَمَّا يُشُرِكُونَ ١ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةَ وَرحِدَةً فَٱخْتَلَفُواْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُ وفِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ا وَيَقُولُونَ لَوْلَا أَنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبَّهِ عَلَيْهِ عَالَيةُ مِّن رَّبَّهِ فَقُلَ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمُ ومِنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ١

وَإِذَا أَذَقُنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُمُ وَإِذَا لَهُمُو مَكْرٌ فِي ءَايَاتِنَا قُل ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ١ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيّرُكُمُ وفِي ٱلْبَرّ وَٱلْبَحْر ۗ حَتَّى إِذَا كُنتُمُو فِي ٱلْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِمُو بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا ريحٌ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلّ مَكَانِ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمُوٓ أُحِيطَ بِهِمُو دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنْ أَنجَيْتَنَا مِنُ هَاذِهِ - لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ۞ فَلَمَّآ أَنَجَالُهُمُ وَإِذَا هُمُو يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقُّ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمُو عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ مَّتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمُو فَنُنَبِّئُكُمُ وبِمَا كُنتُمُ وتَعُمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخۡتَلَطَ بهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمُ قَدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىٰهَآ أَمُرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأُمُسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّكَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ٥

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة. والتسهيل وهو المقدم

٥ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةً ۗ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمُ قَتَرُ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلّ وَلَا ذِلَّةٌ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ جَزَآءُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمُ دِلَّةً ۗ مَّا لَهُمُو مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ كَأَنَّمَآ أُغُشِيَتْ وُجُوهُهُمُو قِطَعَا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَنِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمُ و فِيهَا خَالِدُونَ ا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمُ و جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمُ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَ أَنتُمُو وَشُرَكَآؤُكُمُ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُمُو مَا كُنتُمُوٓ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ١ فَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ وٓ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمُ لَغَفِلِينَ ۞ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّآ أَسْلَفَتُ وَرُدُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقَّ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ قُلْ مَن يَرُزُقُكُمُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخُرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلَا تَتَقُونَ ۞ فَذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوٓا أَنَّهُمُ و لَا يُؤْمِنُونَ ٣

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُمُ مَن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وقُل ٱللَّهُ يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿ قُلُ هَلُ مِن شُرَكَآبِكُمُ و مَن يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحُقُّ قُل ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقُّ أَفَمَن يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أُمَّن لَّا يَهْدِّى إِلَّا أَن يُهْدَى ۖ فَمَا لَكُمُو كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۞ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمُ ۚ إِلَّا ظَنَّا ۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْني مِنَ ٱلْحَقّ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَٱدْعُواْ مَن ٱسْتَطَعْتُمُو مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُو صَدِقِينَ ٣ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمُ وَتَأُويلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِيَّةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَمِنْهُمُ مَن يُؤْمِنُ بِهِ - وَمِنْهُمُ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ - وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمُ و عَمَلُكُمَّ أَنتُمُو بَرِيُّونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١ وَمِنْهُمُ من يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١

بإسكان الهاء، وله وجه بالإختلاس والأول المقدم.

وَمِنْهُمُ مِن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمُ ويَظْلِمُونَ ١ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمُ و كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ ۚ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ۞ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ ٓ أُو نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمُ وثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ١ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولُ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمُو قُضِيَ بَيْنَهُمُو بٱلْقِسْطِ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ و صَدِقِينَ ١ قُل لَّا أَمُلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلَّ إِذَا جَآ أَجَلُهُمُ فَلَا يَسْتَعُخِرُونَ سَاعَةَ وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ﴿ قُلُ أَرَ • يُتُمُو إِنْ أَتَلَاكُمُ و عَذَابُهُ و بَيَتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعُجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُمُ وبِهِ } عَالَنَ وَقَدْ كُنتُمُ وبِهِ عَامَنتُمُ وبِهِ عَامَنتُمُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ اللّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلَ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمُ و تَكْسِبُونَ ١٠٠٥ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلُ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ و لَحَقُّ وَمَآ أَنتُمُ و بِمُعْجِزِينَ اللَّهُ

بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِهِّـ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ وَأُسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابُّ وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ بِٱلْقِسْطِ وَهُمُو لَا يُظْلَمُونَ ٥ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَّ أَلَآ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ ولَا يَعْلَمُونَ ٥ هُوَ يُحْيِ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُمُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبَّكُمُ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُور وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِلمُؤْمِنِينَ ۞ قُل بِفَضْل ٱللَّهِ وَبرَحْمَتِهِ عَ فَبِذَالِكَ فَلْيَفُرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ١٠ قُلْ أُرَ • يُتُمُو مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُمُ مِن رِّزْقِ فَجَعَلْتُمُ مِنْهُ حَرَامَا وَحَلَلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ۞ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمُ لَا يَشْكُرُونَ ۞ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ١

أَلَّا إِنَّ أُولِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ لَهُمُ ٱلْبُشُرَىٰ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ وَلَا يُحْزِنِكَ قَوْلُهُمُ ا إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءً إِن يَتَّبعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمُوٓ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًاۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَاًّ سُبْحَانَهُ ﴿ هُوَ ٱلْغَنيُّ ۖ لَهُ و مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ إِنْ عِندَكُمُ مِن سُلْطَينِ بِهَنَأَ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١ مَتَكُ فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمُ وَثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمُ و نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَيَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمُ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِاَيْتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمُو وَشُرَكَآءَكُمُو ثُمَّ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمُو عَلَيْكُمُ فُمَّةَ ثُمَّ ٱقْضُوٓاْ إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ ۞ فَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَمَا سَأَلْتُكُمُ مِنْ أَجُرُ إِنْ أَجُرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وفِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمُ خَلَيْهِفَ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِّايَتِنَا ۖ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنذَرينَ ١٠ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ عَالَمُنذَرينَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمُ وَجَآءُوهُمُ وِبَٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ عِن قَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُو مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَايَتِنَا فَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوۡمَا مُّجۡرِمِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓاْ إِنَّ هَلْذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقّ لَمَّا جَآءَكُمُّ أُسِحْرٌ هَنذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّحِرُونَ ١ قَالُوٓاْ أَجِئَتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ١

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱئْتُونِي بِكُلِّ سَحِر عَلِيمِ ١ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُوسَى أَلْقُواْ مَآ أَنتُمُ مُلْقُونَ ﴿ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمُ وبِهِ ٱلسِّحْرُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ وَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ١ فَمَا عَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةُ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ ٓ أَن يَفْتِنَهُمُ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ و لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنتُمُوٓ ءَامَنتُمُو بَٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُمُ مُسلِمِينَ ١ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجُعَلْنَا فِتْنَةَ لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَنَجَّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ١ وَأُوْحَيْنَا إِلَّى مُوسَىٰ وَأُخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتَا وَٱجْعَلُواْ بِيُوتَكُمُ وَبْلَةَ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ و زِينَةَ وَأَمْوَالَا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيَضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ حَرَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰۤ أَمُولِهِمُ وَٱشْدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ و فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١

قَالَ قَدُ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَٱسۡتَقِيمَا وَلَا تَتَّبعَآنِّ سَبيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١ ۞ وَجَوَزْنَا بِبَنِيٓ إِسْرَٓءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأْتُبَعَهُمُ وفِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ وبَغْيَا وَعَدُوّا حَتَّى إِذَآ أَدْرَكُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ و لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِيّ ءَامَنَتُ بِهِ ـ بَنُوٓا إِسُرَّءِيلَ وَأَنَاْ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ ءَآلَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَتِنَا لَغَلْفِلُونَ ١ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيَ إِسُرَآءِيلَ مُبَوَّأُ صِدُقِ وَرَزَقُنَاهُمُ ومِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمُ لَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٠ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحُقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِّايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمُ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَوْ جَآءَتُهُمُ و كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١

فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمُ عَذَابَ ٱلْخِزْي فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعۡنَـٰهُمُ ٓ إِلَىٰ حِين ۞ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمُو جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ قُلُ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيَتُ وَٱلنَّذُرُ عَنِ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمُ ومِنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ قُلْ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمُ و فِي شَكِّ مِّن دِيني فَلآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَاكِنُ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّىٰكُمُ ۗ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٥ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَّ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ ١

## سُورَة هود

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الرَّ كِتَبُ أُحْكِمَتُ ءَاكِنَهُ وَثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُن حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ أَ لَا تَعْبُدُواْ إِلَا ٱللَّهُ إِنَّنِي لَكُمُ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمُ وَثُمَّ تُوبُوَاْ إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمُ مَتَعًا حَسَنَا إِلَى ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمُ وَثُمَّ تُوبُوَاْ إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمُ مَتَعًا حَسَنَا إِلَى ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُم وَيُوْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَهُ وَإِن تَولَوْا فَضَلَهُ وَإِن تَولُواْ فَضَلَه وَإِن تَولُواْ فَاللَهُ وَإِن تَولُواْ فَاللَهُ وَإِن تَولُواْ فَاللَه عَلَيْكُم وَعَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ۞ إِلَى ٱللّهِ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُم وَعَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ۞ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُم وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلاَ إِنَّهُم ويَعْلَمُ مَرْجِعُكُم وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلاّ إِنَّهُم ويَعْلَمُ صُدُورَهُم ولَيْ اللّهُ مُونَ ثِيَابَهُم ويَعْلَمُ صَدُورَهُم ولَيْ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلاّ إِنَّهُم ويَعْلَمُ مَرْجِعُكُم وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلاّ إِنَّهُم ويَعْلَمُ صَدُورَهُم ولَيْ مَا يُعْلِنُونَ إِنَّه وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ۞ مَا يُعْلِنُونَ إِنَّه وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّه وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّه وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّه وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّه وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّه وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوْلَا عَلَيمُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوْلَا عَلَيم عَلِيمٌ إِنَاتُ وَاللّه عَلَيْم وَاللّه وَعَلَيم وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا يَعْلِيمُ وَاللّه وَلَيْ عَلَيْم وَاللّه وَالْمِيم وَاللّه وَاللّه وَالْمُعُولُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا يُعْلِلُونَ أَلَا عَلَيم وَاللّه وَعَلَيم وَاللّه وَلَا عَلَيم وَاللّه وَاللّه وَالْمِلْهُ وَالْمُولِ وَلَو اللّه وَالْمَالِهُ وَاللّه وَلَه وَالْمُعُولُ وَلَا عَلَيم وَاللّه وَالْمِلْهُ وَالْمُوا وَالْمَا لَلْهُ اللّه وَالْمُعَلّمُ وَلَا عُلْمُ وَاللّه وَلَالْمُولِ الللّه وَالْمُولُولُولُولُوا مِنْ وَلَا عُلْمُ وَلِهُ وَالْمُولُولُ وَلَا عِلْمُ اللّه وَالْمِلْمُ الْمُولِلْمُولُولُولُ

﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوُدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَب مُّبِينِ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ و عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمُ وَ أَيُّكُمُ وَ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَهِن قُلْتَ إِنَّكُمُ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَبِن أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰٓ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمُو لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمُو وَحَاقَ بِهِمُو مَا كَانُواْ بِهِـ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ وَلَبِنُ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعُنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ و لَيَـُوسٌ كَفُورٌ ۞ وَلَبِنَ أَذَقَنَهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيَّاتُ عَنِّي ۚ إِنَّهُ و لَفَرحُ فَخُورٌ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أُوْلَتِكَ لَهُمُو مَغْفِرَةُ ۗ وَأُجْرٌ كَبِيرٌ ١ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ ا بِهِ عَدَرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوُلآ أَنزلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلْ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورِ مِّثْلِهِ ـ مُفْتَرَيَتِ وَٱدْعُواْ مَن ٱسْتَطَعْتُمُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ وصَدِقِينَ ٣ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمُ و فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أُنزلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ فَهَلَ أَنتُمُ و مُسْلِمُونَ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمُ ٓ أَعْمَلَهُمُ وفِيهَا وَهُمُ وفِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمُ ۚ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُّ ۗ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِّن رَّبّهِ - وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ - كِتَبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أَوْلَنْبِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ ـ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ و فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُوْلَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمُو وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُ ۚ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا وَهُمُ وبِٱلْآخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ ١

أَوْلَنَهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيَآءُ يُضَاعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ١ أُوْلَتِبِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمُو وَضَلَّ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ لَا جَرَمَ أَنَّهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٓ أُولَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةُ هُمُ وفِيهَا خَلِدُونَ ا هُ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعَ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ } إِنِّي لَكُمُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ أَن لَّا تَعُبُدُوٓ ا إِلَّا ٱللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرَا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ ٓ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ ٱلرَّأَيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمُ و عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظُنُّكُمُ وكَذِبِينَ ١ قَالَ يَقَوْمِ أَرَ • يُتُمُو ٓ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَىٰنِي رَحْمَةَ مِّنْ عِندِهِ ـ فَعَمِيَتُ عَلَيْكُمُوٓ أَنُلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمُو لَهَا كُرهُونَ ١

وَيَنقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمُ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّهُمُ مُلَقُواْ رَبِّهِمُ وَلَكِنِّي أَرَىٰكُمُ و قَوْمًا تَجُهَلُونَ ۞ وَيَكَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمُ ۚ أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ ۞ وَلَاۤ أَقُولُ لَكُمُ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيٓ أَعْيُنُكُمُ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ۗ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِيَ أَنفُسِهِمُ ۚ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَلَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمُ وبِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُمُو بِمُعْجِزِينَ ۞ وَلَا يَنفَعُكُمُو نُصْحِيَ إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمُوٓ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُريدُ أَن يُغُويَكُمُو هُوَ رَبُّكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَالَهُ قُلُ إِن ٱفْتَرَيْتُهُ و فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُجُرِمُونَ ١ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ و لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِنَّهُمُ و مُغۡرَقُونَ ٣

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُ مِّن قَوْمِهِ ـ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمُ و كَمَا تَسْخَرُونَ ١ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ ١ حَتَّى إِذَا جَآ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ ۚ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ ٓ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ ۞ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَا بِسُمِ ٱللَّهِ مُجُرَنِهَا وَمُرْسَنِهَأْ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَهَى تَجُرى بِهِمُ و فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ و وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَبُنَى ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَافِرِينَ ١٠٠ قَالَ سَاوَى إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ١ وَقِيلَ يَنَأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيكسَمَآءُ أَقُلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتُ عَلَى ٱلْجُودِيُّ وَقِيلَ بُعْدَا لِّلْقَوْمِ ٱلظُّللِمِينَ ۞ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ وَفَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحُقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ١

﴿ ٱرْكَبْ مَعَنَا ﴾ وجمان بالإدغام وهو المقدم، والإظهار.

قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ و لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ و عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ فَلَا تَسْعَلَنّ مَا لَيْسَ لَكَ بهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنهلِينَ ١ قَالَ رَبّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْعَلَكَ مَا لَيْسَ لَى بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١ قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَمٍ مِّنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمَمِ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَهُ سَنُمَتِّعُهُمُ و ثُمَّ يَمَسُّهُمُ و مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠٠ تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنذاً فَأَصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمُ و هُودًا قَالَ يَلْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُ و مِنْ إِلَهِ غَيْرُهَ ۚ إِنْ أَنتُمُ ۚ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۞ يَقَوْمِ لَا أَسْعَلُكُمُ وَعَلَيْهِ أَجُرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنيَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ وَيَقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمُ و ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُرْسِل ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمُ مِدْرَارًا وَيَزِدُكُمُ وَقُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمُ وَلَا تَتَوَلَّوا مُجُرمِينَ ٥ قَالُواْ يَاهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحُنُ بِتَارِكَيْ ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٥

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَءٍ ۗ قَالَ إِنِّ أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِّي بَرِيٓءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ ۗ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ۞ إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمُ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ بِنَاصِيَتِهَأْ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ٥ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدُ أَبْلَغْتُكُمُ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ } إِلَيْكُمُ وَيَسْتَخُلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمُ ولَا تَضُرُّونَهُ وشَيًّا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ١٠ وَلَمَّا جَآ أُمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُو بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَنَجَّيْنَهُمُو مِنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ۞ وَتِلْكَ عَادٌّ ۗ جَحَدُواْ بِاَيَتِ رَبِّهِمُ وعَصَواْ رُسُلَهُ ووَاتَّبَعُوٓا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارِ عَنِيدٍ ١ وَأَتْبِعُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَآ إِنَّ عَادَا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ ۚ أَلَا بُعۡدَا لِّعَادِ قَوْمِ هُودِ ۞ ۞ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ و صَالِحَا ۚ قَالَ يَلْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَ هُوَ أَنشَأَكُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمُ فِيهَا عَيْرُهُ وَاسْتَعْمَرَكُمُ فِيهَا فَٱسْتَغُفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ هُجِيبٌ ﴿ قَالُواْ يَصَلِحُ قَدُ كُنتَ فِينَا مَرْجُوَّا قَبْلَ هَلاَ أَ أَتَنْهَانَا آن نَّعُبُد مَا يَعُبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُريبِ ١

قَالَ يَقَوْمِ أَرَ • يُتُمُو إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَلني مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُني مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ۗ فَمَا تَزيدُونَني غَيْرَ تَخْسِيرِ ١ وَيَقَوْمِ هَنذِهِ عَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمُ وَ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّءٍ فَيَأْخُذَكُمُ وعَذَابُ قَرِيبُ اللَّهُ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمُ و ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبِ ﴿ فَلَمَّا جَآ أَمُرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و برَحْمَةِ مِّنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمَبِذٍّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَويُّ ٱلْعَزِيزُ ١٠ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمُو جَنْثِمِينَ ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَأَّ أَلَآ إِنَّ ثُمُودًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ ١ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ سَلَماً قَالَ سَلَمُ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ۞ فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمُو لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمُو وَأُوْجَسَ مِنْهُمُو خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ١ وَٱمْرَأَتُهُ و قَابِمَةُ فَضَحِكَتُ فَبَشَّرُنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآ السَّحَاقَ يَعْقُوبَ ١

قَالَتُ يَوَيْلَتَي عَالِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَاذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ١ قَالُوٓا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۖ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ و عَلَيْكُمُ وَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ و حَمِيدٌ هَجِيدٌ ۞ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ١ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أُوَّاهُ مُّنِيبٌ ١ يَابُرَاهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَاذَا اللَّهِ إِنَّهُ و قَدْ جَآ أُمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمُ وَ ءَاتِيهِمُ و عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ١ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِمُ وَضَاقَ بِهِمُ ذَرْعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۞ وَجَآءَهُ و قَوْمُهُ و يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِّ قَالَ يَقَوْمِ هَـَوُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُّ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخُزُونِ فِي ضَيْفِيٌّ أَلَيْسَ مِنكُمُ ورَجُلُ رَّشِيدٌ ١ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُريدُ ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمُ وَقُوَّةً أَوْ ءَاوِيٓ إِلَىٰ رُكُنِ شَدِيدٍ ۞ قَالُواْ يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا اللَّهُ فَٱسْر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْل وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُمُ ٓ أَحَدُ إِ لَّا ٱمْرَأَتَكَ ۗ إِنَّهُ و مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمُ و إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبُحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبُحُ بِقَرِيبِ ١

بالإشمام.

فَلَمَّا جَآ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةَ مِّن سِجِّيلِ مَّنضُودٍ ۞ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبُّكَ ۗ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظُّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ۞ ۞ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ و شُعَيْبَا ۚ قَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ وَلَا تَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِّى أَرَىٰكُمُ بِخَيْرِ وَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ مُّحِيطٍ ۞ وَيَقَوْمِ أُوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمُ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمُ ٓ إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُمُ وبِحَفِيظٍ ۞ قَالُواْ يَشُعَيْبُ أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمُوالِنَا مَا نَشَرَؤُا إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ١ قَالَ يَقَوْمِ أَرَ لَيْتُمُوۤ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا ۚ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمُ ۚ إِلَىٰ مَآ أَنْهَلَكُمُ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ١

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم.

﴿ شِقَاقِى ﴾ بفتح الياء وصلاً.

وَيَقَوْمِ لَا يَجُرِمَنَّكُمُ وشِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمُ ومِثُلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمُو بِبَعِيدٍ ۞ وَٱسْتَغُفِرُواْ رَبَّكُمُ و ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ١٠ قَالُواْ يَشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمُنَكَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزيز ١ قَالَ يَقَوْمِ أَرَهُطِيَ أَعَزُّ عَلَيْكُمُ مِنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذتُّمُوهُ وَرَآءَكُمُ طِهُرِيًّا ۚ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١ وَيَقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ وَإِنَّى عَمِلُ ۖ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخُزيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَٱرْتَقِبُوۤا إِنِّي مَعَكُمُ وَقِيبٌ ا وَلَمَّا جَآ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرهِمُ و جَاثِمِينَ ا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا أَلَا بُعْدَا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِاَيَتِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَ فَٱتَّبَعُوٓا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَاۤ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ ٣

يَقُدُمُ قَوْمَهُ مِيومَ ٱلْقِيكمةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئُسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ١ وَأَتْبِعُواْ فِي هَذِهِ لَعْنَةَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بِئُسَ ٱلرَّفَٰدُ ٱلْمَرْفُودُ ۞ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ و عَلَيْكَ ۗ مِنْهَا قَآيِمٌ وَحَصِيدٌ ١ وَمَا ظَلَمْنَاهُمُ وَلَاكِن ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمُّ فَمَآ أَغْنَتُ عَنْهُمُ وَ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآ أُمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمُ عَيْرَ تَثْبِيبٍ ١ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَلِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُ ٓ أَلِيمُ شَدِيدٌ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةُ ذَالِكَ يَوْمٌ مَّجُمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ١ وَمَا نُؤَخِّرُهُ ٓ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ ۞ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ -فَمِنْهُمُ و شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ١٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمُ وفِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالُ لِّمَا يُرِيدُ ۞ ۞ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ سَعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجُذُودِ ١

بإثبات الياء وصلاً.

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَلَوُلآءً مَا يَعْبُدُونَ إلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُمُ مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمُ ونَصِيبَهُمُ فَيْرَ مَنقُوصٍ ٥ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلُولًا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُ وَإِنَّهُمُ لَفي شَكِّ مِّنْهُ مُريبِ ۞ وَإِن كُلَّا لَّمَا لَيُوفِّيَّنَّهُمُ ورَبُّكَ أَعْمَالَهُمُّ و إِنَّهُ و بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فَٱسْتَقِمْ كَمَاۤ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا إِنَّهُ و بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلَا تَرْكُنُوٓا اللَّهُ وَلَا تَرْكُنُوٓا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمُو مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿ وَأُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَى ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَا مِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيَّاتِّ ذَالِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ١ وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ ٓ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَن ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنُ أَنجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتُرفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجُرمِينَ ١ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ١ وَلُوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةَ وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُم وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلاَنَ اللَّهُ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُم وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِكَ لَأَمُلاَنَ عَن جَهَنَمَ مِنَ ٱلجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِن الجَهَنَمَ مِنَ ٱلجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِن الْجُهَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فَوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَندِهِ ٱلحُقُ وَمَوْعِظَةُ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُوا عَمَالُوا عَمَالُوا مَا نَشَطِرُونَ ﴿ وَاللّهِ مَا مَن اللّهُ مُن كُلُهُ وَلَا اللّهُ مَل كُلُهُ وَاللّهُ عَمَلُونَ ﴿ وَاللّهُ مَلُ كُلُهُ وَاللّهُ مَا مَكَانَةِ عَمْلُونَ ﴿ وَلَا لَهُ مُن كُلُهُ وَاللّهُ مَلُ كُلّهُ وَاللّهُ مَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا عَمْلُونَ اللّهُ مَلُ كُلُهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا عَمْلُونَ اللّهُ مَلُونَ اللّهُ مَلُونَ اللّهُ مَلُونَ اللّهُ مَلُونَ اللّهُ مَا مَا مَنْ فَا مَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا مَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَالْمَالَ مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَلَا مَا مَنْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مَلْهُ وَالْمَالُونَ اللّهُ مَا مَا مُنْ اللّهُ مِا مُؤْلِكُ الْمَالِقُونَ الْمَالَ اللّهُ مَا مَنْ اللّهُ مَلَى اللّهُ مَا مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُؤْلِ اللّهُ مَا مَا مُؤْلِ اللّهُ مَا مَنْ اللّهُ مُولِ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ مَا مَا مُلِهُ الللّهُ الْمَالِ اللّهُ مَا مَا مُنْ اللْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ الْمَالِلَةُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللْمُعُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللْمُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللْمُ اللّهُ الللْ

سورة يوسف

## سُورَة يوسف

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُ مُو تَعْقِلُونَ ﴿ نَعُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمُ وَتَعْقِلُونَ ﴿ نَعُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمَنَ ٱلْغَلِينَ ﴿ إِنْ كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلْغَلِينَ ﴿ إِنْ كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَكَا أَنْتُهُمُ وَلَيْ اللَّهُ مَن وَاللَّهُ مَن وَاللَّهُ مُولِ مَا عَلَى اللَّهُ مَا وَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمُ ولَى سَجِدِينَ ﴿ عَشَرَ كُوكَبَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمُ ولَى سَجِدِينَ ﴿

قَالَ يَابُنَى لَا تَقُصُصُ رُءْيَاكَ عَلَىۤ إِخُوتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا اللَّهِ يُطَنَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞ وَكَنَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأُويل ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ءَال يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقً ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ ۞ لَّقَدُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ } عَايَتُ لِّلسَّابِلِينَ ۞ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأُخُوهُ أُحَبُّ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا وَنَحُنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ۞ ٱقْتُلُواْ يُوسُفَ أُو ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَخُلُ لَكُمُو وَجْهُ أَبِيكُمُو وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ ۞ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمُ لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَينبنتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمُ فَعِلِينَ ۞ قَالُواْ يَـٓأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَننَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ و لَنَاصِحُونَ ١ أُرْسِلُهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعِ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ و لَحَافِظُونَ ١٠ قَالَ إِنِّي لَيُحْزِنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ ۦ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّعْبُ وَأَنتُمُ ۚ عَنْهُ غَلْفِلُونَ ٣ قَالُواْ لَبِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّاۤ إِذَا لَّخَسِرُونَ ١

بضم نون التنوين وصلاً.

من الشاطبية الروم مقدم.

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُوٓاْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَاتِ ٱلْجُبُّ وَأُوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمُ وِبِأَمْرِهِمُ وهَنذَا وَهُمُ ولَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمُ عِشَآءَ يَبُكُونَ ١ قَالُواْ يَنَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكُنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّعْبُ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِن لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ ۞ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ ـ بِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ وٓ أَنفُسُكُمُ وٓ أَمْرَا ۗ فَصَبْرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ ال جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۞ وَجَآءَتُ سَيَّارَةُ اللَّهُ وَجَآءَتُ سَيَّارَةُ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمُ وَفَأَدُلَى دَلُوَهُ وَالَ يَبُشُرَى هَنَا غُلَمُ ۗ وَأُسَرُّوهُ بِظَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَىٰهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ٓ أَكْرِمِي مَثُونِهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا ۗ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدَاْ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ و مِن تَأُويلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ أُمْرِهِ ـ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ٓ ءَاتَيْنَكُ حُكُمًا وَعِلْمَاۚ وَكَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ١

وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتُ هِيتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ و رَبِّيَ أَحْسَنَ مَثُوَايُّ إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ ۗ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبَّهِ ۚ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ !نَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ١ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتُ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتُ مَا جَزَآءُ مَنُ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥ قَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنُ أَهْلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُ و قُدَّ مِن قُبُل فَصَدَقَتُ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ و قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتُ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُو قُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُو مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ٠ وَقَالَ نِسُوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزيزِ تُرَودُ فَتَلْهَا عَن نَّفْسِهِ ٥ قَدُ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١

فَلَمَّا سَمِعَتُ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينَا وَقَالَتُ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَ أَكْبَرْنَهُ و وَقَطَّعُنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَلْذَا بَشَرًا إِنْ هَاذَآ إِلَّا مَلَكُ كُرِيمٌ ﴿ قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدُ رَوَدتُّهُ و عَن نَّفْسِهِ عِ فَٱسْتَعْصَمُ وَلَبِن لَّمُ يَفْعَلُ مَا ءَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّلغِرينَ ١ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفُ عَنَّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَلِهِلِينَ ١ فَٱسْتَجَابَ لَهُو رَبُّهُو فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُو هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ ثُمَّ بَدَا لَهُمُ مِن بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْآيَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ و حَتَّىٰ حِينِ ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجُنَ فَتَيَانَّ قَالَ أَحَدُهُمَاۤ إِنِّي أَرَكِي أَعْصِرُ خَمۡرَاا ۗ وَقَالَ ٱلۡاخَرُ إِنِّي أَرۡلَىٰي أَحۡمِلُ فَوۡقَ رَأُسِي خُبۡزَا تَأۡكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ ۚ نَبِّئْنَا بِتَأُويلِهِ ۚ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ } إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأُويلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُمُ وبِٱلْآخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ ١

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ عَابَآءِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ١ يَصَاحِمَى ٱلسِّجُن عَاٰرُبَابٌ مُّتَفَرَّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ يَ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمُ ووَءَابَآؤُكُمُ ومَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ السِّجُن أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ و خَمْرَا وَأَمَّا وَأَمَّا وَأَمَّا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأَكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأُسِهِ عَضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ١ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ و نَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرُني عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَلهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ - فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجُن بِضْعَ سِنِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأَخَرَ يَابِسَتٍّ يَاأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ وَفْتُونِي فِي رُءْيَنِي إِن كُنتُمُ ولِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ١

قَالُوٓاْ أَضْغَاثُ أَحْلَمِ وَمَا نَحْنُ بِتَأُويِلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَآ أُنَبَّئُكُمُ وبِتَأُويلِهِ ع فَأَرْسِلُونِ ٥ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَتٍ خُضْرِ وَأَخَرَ يَادِسَتِ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ و يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمُ و فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ عَ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ١ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادُ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمُ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحُصِنُونَ ١ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِي بِهِ ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسُئَلُهُ مَا بَالُ ٱلنِّسُوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۞ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِّ-قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَّءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزيز ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا ْ رَوَدتُّهُ و عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ و لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١ ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَآبِنِينَ ٥

## الحرف الهختلف

بوجمين: بالإبدال واواً وادغامما في الواو التي قبلها مع القصر وهو المقدم، والثاني: تسهيل الهمزة الأولى.

 وَمَا أَبَرَى نُفُسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِٱلسُّو إِلَّا مَا رَحِمَ رَتَّى أَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتُّتُونِي بِهِ ٓ أَسۡتَخۡلِصُهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ وَ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أُمِينٌ ۞ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءً ۗ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ١ وَجَآءَ اخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمُ وَهُمُ لَهُ و مُنكِرُونَ ١ وَلَمَّا جَهَّزَهُمُو بِجَهَازِهِمُو قَالَ ٱئْتُونِي بِأَخِ لَّكُمُو مِنْ أَبِيكُمُّو أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزلِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمُ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ ۞ قَالُواْ سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ١ وَقَالَ لِفِتْيَتِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمُ فِي رِحَالِهِمُو لَعَلَّهُمُو يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٰ أَهْلِهِمُو لَعَلَّهُمُو يَرْجِعُونَ ١ فَلَمَّا رَجَعُوٓا إِلَىٰ أَبِيهِمُ وَالُواْ يَـٓا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ و لَحَفِظُونَ ١

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمُ وعَلَيْهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمُ وعَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ۞ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَنعَهُمُ و وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمُ و رُدَّتُ إِلَيْهِمُّ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مَا نَبْغِي هَاذِهِ عِضَعَتُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۖ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ۞ قَالَ لَنُ أُرْسِلَهُ مَعَكُمُ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقَا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ ٓ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمُّ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمُ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلُ ١ وَقَالَ يَبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَرحِدِ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُوَابٍ مُّتَفَرَّقَةً ۗ وَمَا أَغُنى عَنكُمُ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ۗ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوِّكِلُونَ ۞ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمُ ٓ أَبُوهُمُ و مَا كَانَ يُغْني عَنْهُمُ و مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةَ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَلَهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰۤ إِلَيْهِ أَخَاهٌ ۚ قَالَ إِنِّي أَنَآ أَخُوكَ فَلَا تَبْتَيِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

فَلَمَّا جَهَّزَهُمُ و بِجَهَا زِهِمُ و جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْل أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمُ لَسَرقُونَ ۞ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِمُ مَاذَا تَفْقِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِـ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ ـ زَعِيمٌ ١٠٠ قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمُ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرقِينَ ۞ قَالُواْ فَمَا جَزَرَقُهُ وَإِن كُنتُمُو كَذِبينَ ١ قَالُواْ جَزَوْهُو مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَهُوَ جَزَرَوُهُ مَ كَذَالِكَ نَجُزى ٱلظَّلِمِينَ ١ فَبَدَأُ بِأُوعِيَتِهِمُ قَبْلَ وعَآءِ أُخِيهِ ثُمَّ ٱسۡتَخۡرَجَهَا مِن وعَآءِ أُخِيهِ كَذَلِكَ كِدُنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَّشَآءُ وَفَوْقَ كُلّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ١٠٠٠ وَالْوَاْ إِن يَسْرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أُخُ لُّهُ مِن قَبْلٌ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ع وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمُ و قَالَ أَنتُمُ و شَرُّ مَّكَانَا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ١ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ ٓ أَبَا شَيْخَا كَبِيرًا فَخُذُ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وَ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن تَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدُنَا مَتَعَنَا عِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَّظَلِمُونَ ۞ فَلَمَّا ٱسْتَيْءَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيَّا ۗ قَالَ كَبِيرُهُمُ وَ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمُ وقد أَخَذَ عَلَيْكُمُ و مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمُ وفِي يُوسُفَ ۖ فَلَنُ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَحْكُمَ ٱللَّهُ لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ١ ارْجِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمُ و فَقُولُواْ يَنَأَبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهدُنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ ٥ وَسُئَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ۗ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۞ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ ٓ أَنفُسُكُمُ أَمْرَاً فَصَبْرُ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِمُو جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمُ و وَقَالَ يَآأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمُ ﴿ قَالُواْ تَٱللَّهِ تَفْتَوُاْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ١ قَالَ إِنَّمَآ أَشُكُواْ بَقِّي وَحُزْنِيَ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ يَبَنِيَّ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَالْيُكَسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّهُ و لَا يَاٰيْتَسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ ١ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَلةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَآ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ا قَالَ هَلَ عَلِمْتُمُو مَا فَعَلْتُمُو بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمُو اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمُو اللَّهُ جَنهلُونَ ۞ قَالُوٓاْ أَا ۚ نَكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۗ قَالَ أَنا يُوسُفُ وَهَنذَآ أَخِي ۗ قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ۗ إِنَّهُ مِن يَتَّق وَيَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدُ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِئِينَ ١ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمُ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ وَجْهِ أَبِي مَا اللهُ اللهُ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ اللهُ اللهُ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمُ ٓ أَجْمَعِينَ ۞ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمُ ٓ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ۖ لَوْلَآ أَن تُفَيِّدُونِ ١ قَالُواْ تَٱللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَلِكَ ٱلْقَدِيمِ ١

فَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَلهُ عَلَىٰ وَجُههِ عَلَارْتَدَّ بَصِيراً قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمُ ۚ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قَالُواْ يَاَّ بَانَا ٱسۡتَغۡفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَطِئِينَ ۞ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمُ ورَبِّي ۗ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰۤ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدۡخُلُواْ مِصۡرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ۞ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُو سُجَّدًا ۗ وَقَالَ يَآ أَبَتِ هَاذَا تَأْوِيلُ رُءُيكي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَني مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمُ مِنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْني وَبَيْنَ إِخْوَتَ ۚ إِنَّ رَبِّ لَطِيفُ لِّمَا يَشَآءُ إِنَّهُو هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٥٥ وَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَني مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُويل ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيَّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّني مُسْلِمَا وَأَلْحِقْني بٱلصَّالِحِينَ ١ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُ ٓ إِذْ أَجْمَعُوٓاْ أَمْرَهُمُ وَهُمُ لِيمْكُرُونَ ۞ وَمَآ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ۞

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم

وَمَا تَسْعَلُهُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَالَمِينَ ا وَكَأَيِّن مِّنُ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا اللَّهُ مَا يُعَالَمُهُا وَهُمُو عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمُو بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُمُو مُشْرِكُونَ اللَّهِ أَفَأَمِنُوٓا أَن تَأْتِيَهُمُ وغَاشِيَةٌ مِّن عَذَاب ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةَ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١ قُلُ هَلذِهِ عَبِيلَ أَدْعُوٓا إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن ٱتَّبَعَني ۗ وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا يُوحَىٰ إِلَيْهِمُ ومِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَيُّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوُّا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ حَتَّى إِذَا ٱسۡتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓا الَّهُمُ قَد كُذِّبُوا جَآءَهُمُ و نَصُرُنَا فَنُ جِي مَن نَّشَآءٌ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمُ عِبْرَةٌ لِإُولِي ٱلْأَلْبَبِّ مَا كَانَ حَدِيثَا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

## سورة الرعد

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْمَرْ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابُّ وَٱلَّذِيّ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَاوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا أَثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۗ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُّسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمُ وبِلِقَآءِ رَبِّكُمُ تُوقِنُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً وَمِن كُلّ ٱلشَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنَ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعُ مُّتَجَوِرَاتُ وَجَنَّتُ مِّنُ أَعْنَبِ وَزَرْعِ وَنَخِيلِ صِنْوَانٍ وَغَيْرِ صِنْوَانِ تُسْقَىٰ بِمَآءِ وَاحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي ٱلْأُكُلِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۞ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمُ ۚ أَرِوذَا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَفي خَلْق جَدِيدٍ ۞ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُّ وَأُوْلَتِهِكَ ٱلْأَغْلَلُ فِيَ أَعْنَاقِهِمُّ وَأُوْلَنَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارُّهُمُ وفِيهَا خَلِدُونَ ١

وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُّ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلَآ أَنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِّهِ ۚ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُنذِرُّ ۖ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ ۞ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ وبِمِقْدَارِ ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ١٠٠ سَوَآءُ مِّنكُمُ مَنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخُفٍ بِٱلَّيْل وَسَارِبُ بٱلنَّهَارِ ١ لَهُو مُعَقِّبَتُ مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ و مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمُ ۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوٓءَا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمُو مِن دُونِهِ ـ مِن وَالِ ١ هُوَ ٱلَّذِي يُريكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفَا وَطَمَعَا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعُدُ بِحَمْدِهِ عَ وَٱلْمَكَيِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ - وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمُ و يُجَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ١

لَهُ و دَعُوةُ ٱلْحَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمُ وِبْشَيْءٍ إِلَّا كَبُسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ - وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ٥ وَلِلَّهِ يَسُجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَظِلَالُهُمُ بِٱلْغُدُوّ وَٱلْأَصَالِ ١ ١ اللَّهُ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل ٱللَّهُ قُلْ أَفَا تَخَذتُهُ مِن دُونِهِ مَ أُولِيَا ٓءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمُ ونَفْعَا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمَتُ وَٱلنُّورُ ۞ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِۦ فَتَشَابَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمُ وقُل ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّرُ ۞ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَسَالَتُ أُودِيَةُ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدَا رَّابِيّا ۗ وَمِمَّا تُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّار ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعِ زَبَدُ مِّثْلُهُ ۚ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ اللَّهُ وَٱلْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۖ وَأُمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ و لَوْ أَنَّ لَهُمُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ و مَعَهُ و لَا فُتَدَوْا بِهِ ۚ أَوْلَتِهِكَ لَهُمُ و سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأُولِهُمُ وَجَهَنَّمٌ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١ ۞ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنُ هُوَ أَعْمَىٓ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَقَ ٣ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أُمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمُ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ ١ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمُ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقُنَاهُمُ وسِرَّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَبِكَ لَهُمُ عُقْمَى ٱلدَّار ١ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمُو وَأَزْوَاجِهِمُ وَذُرّيَّتِهِمُ وَٱلْمَلَابِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمُ مِن كُلّ بَابِ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ وبِمَا صَبَرْتُمُ وفَنِعُمَ عُقْبَى ٱلدَّار ۞ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَـَبِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمُو سُوَّهُ ٱلدَّارِ ١ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرحُواْ بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَكُّ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبَّهِ ۦ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَبِنُّ قُلُوبُهُمُ و بِذِكُر ٱللَّهِ ۖ أَلَا بِذِكُر ٱللَّهِ تَطْمَبِنُّ ٱلْقُلُوبُ ١

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ طُولَىٰ لَهُمُ وَحُسْنُ مَنَابِ ﴿ كَذَالِكَ أُرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمُّ لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمُ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَنَ قُلُ هُوَ رَبِّي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ۞ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى ۚ بَلِ لِّلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَا يُئِسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن لَّوۡ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعَا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُمُ وبِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبَا مِّن دَارهِمُ و حَتَّىٰ يَأْتِي وَعُدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللهَ وَلَقَدُ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَدْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۞ أَفَمَنُ هُوَ قَآبِمٌ عَلَىٰ كُلّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمُ اللهِ تُنَبِّ وُنَهُ و بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَم بِظَهِرٍ مِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمُ و<del>َصَدُّوا</del>ْ عَن ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۞ لَّهُمُ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنُيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمُ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ ٣

﴿ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۗ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۗ أُكُلُهَا دَآيِمُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّعُقْبَى ٱلْكَفِرِينَ ٱلنَّارُ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ عَ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ ۞ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيًّا ۚ وَلَيِن ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمُ وبَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ ٓ أَزُوْ جَا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِءَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابُ ۞ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثَبِّتُ وَعِندَهُ ۚ أَمُّ ٱلْكِتَابِ ٥ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ ٓ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ١ أَوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ - وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ و فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعَا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكَافِرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ١ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلَاً قُلُ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَبِ ١

#### سُورَة إبراهيم

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ الرَّ كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّور ۞ بِإِذْنِ رَبِّهِمُ ٓ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَهُ و مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَوَيْلُ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلَاخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًاْ أَوْلَـٰبِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ -لِيُبَيِّنَ لَهُمُّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِّايَتِنَآ أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۞ وَذَكِّرُهُمُ و بِأَيَّامِ ٱللَّهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ۞

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ ٓ إِذْ أُنْجَلْكُمُو مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُو سُوٓءَ ٱلْعَذَاب وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمُ وَفِي ذَالِكُمُ و بَلَآءُ مِّن رَّبِّكُمُ و عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمُ و لَبِن شَكَرْتُمُو لَأُزِيدَنَّكُمُّ وَلَبِن كَفَرْتُمُ ٓ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوٓا أَنتُمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنيُّ حَمِيدٌ ١ أَلَمْ يَأْتِكُمُ و نَبَوُا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ و قَوْمِ نُوحٍ وَعَادِ وَثَمُودَ ١ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمُو لَا يَعْلَمُهُمُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمُو رُسُلُهُمُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمُ فِي أَفُواهِهِمُ وَقَالُوٓاْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمُ وبِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُريبِ ١٠٥ قَالَتُ رُسُلُهُمُ ٓ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِر ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمُ لِيَغْفِرَ لَكُمُ مِن ذُنُوبِكُمُ وَيُؤَخِّرَكُمُوٓ إِلَىٰ أَجَل مُّسَمَّىٰ قَالُوٓاْ إِنْ أَنتُمُ ٓ إِلَّا بَشَرُ مِّثُلُنَا تُريدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأُتُونَا بِسُلَطَانِ مُّبِينِ ٣

قَالَتْ لَهُمُو رُسُلُهُمُ ۚ إِن تَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمُ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَمَا كَانَ لَنَآ أَن تَأْتِيكُمُ و بِسُلْطَن إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ وَمَا لَنَا ۗ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَآ ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوِّكِّلُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمُ لَنُخْرِجَنَّكُمُ مِنْ أَرْضِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۗ فَأُوۡحَىٰ إِلَيْهِمُ رَبُّهُمُ لَنُهۡلِكَنَّ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمُ و ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ۞ وَٱسۡتَفۡتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِ عَنِيدِ ۞ مِّن وَرَآبِهِ - جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَدِيدٍ ١ يَتَجَرَّعُهُ و وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ و وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍّ وَمِن وَرَآبِهِ ع عَذَابٌ غَلِيظٌ ٥ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُّ أَعْمَلُهُمُ و كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيكُ فِي يَوْمٍ عَاصِفِ ۗ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١

أَلَمُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ اللَّهُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَنَوُا لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوٓاْ إِنَّا الصُّعَفَنَوُا لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمُ و تَبَعَا فَهَلَ أَنتُمُ و مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَنْنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمُ ۗ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزعُنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن تَحِيصٍ ٥ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمُ وَعْدَ ٱلْحَقّ وَوَعَدتُّكُمُ فَأَخْلَفْتُكُمُ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمُ ومِن سُلْطَن إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمُ و فَٱسۡتَجَبۡتُمُ و لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوۤاْ أَنفُسَكُمُ ۗ مَّآ أَنَا بِمُصْرِخِكُمُ وَمَآ أَنتُمُ وبِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمَّ تَحِيَّتُهُمُ وفِيهَا سَلَمٌ اللهُ عَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةٍ أُصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ تُؤْتِيَ أُكُلِّهَا كُلَّ حِين بِإِذُنِ رَبَّهَا وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ ويَتَذَكَّرُونَ ١

بضم نون التنوين وصلاً.

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجۡتُثَّتُ مِن فَوْق ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَار ١ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ۞ ۞ ﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمُ دَارَ ٱلْبَوَارِ ١٠ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئُسَ ٱلْقَرَارُ ١٥ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادَا لِّيُضِلُّواْ عَن سَبيلِةً ع قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمُ ٓ إِلَى ٱلنَّارِ ۞ قُل لِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنَكُهُمُ وسِرَّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِى فِي ٱلْبَحْر بِأَمْرِهِ } وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَرَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنَ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۞

وَءَاتَلَكُمُ مِن كُلّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحُصُوهَآ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَنيَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ۞ رَبّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسُّ فَمَن تَبِعَني فَإِنَّهُ و مِني ۗ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ رَّبَّنَآ إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرّيَّتي بِوَادٍ غَيْر ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلْ أَفْئِدَةَ مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوِيَّ إِلَيْهِمُ وَٱرْزُقُهُمُ مِنَ ٱلشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمُ يَشُكُرُونَ ﴿ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۞ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَر إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ١ رَبِّ ٱجْعَلْني مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرَيَّتي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ۞ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ۞ وَلَا تَحْسِبَنَّ ٱللَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ١

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمُو لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمُو طَرْفُهُمُّو وَأُفْئِدَتُهُمُ و هَوَآءٌ ٥ وَأَنذِر ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أُخِّرُنَآ إِلَىٰٓ أُجَلِ قَرِيبٍ خُّجِبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَ أَوَ لَمُ تَكُونُوٓا أَقُسَمْتُمُ مِن قَبْلُ مَا لَكُمُ مِن زَوَالِ اللهُ وَسَكَنتُمُ فِي مَسَاكِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمُ وَتَبَيَّنَ لَكُمُ و كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمُ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمُ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمُ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمُ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ۞ فَلَا تَحْسِبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَسُلَةٌ وَ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ ذُو ٱنتِقَامِ ۞ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَاوَاثُ ۗ وَبَرَزُوا لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ ۞ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ١ سَرَابِيلُهُمُ مِن قَطِرَانِ وَتَغۡشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ۞ لِيَجۡزِيَ ٱللَّهُ كُلَّ نَفۡسِ مَّا كَسَبَتُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ هَٰذَا بَلَغُ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ ـ وَلِيَعْلَمُوٓا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ٥

سورة الحجر

#### سُورَةُ الحجر

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانٍ مُّبِينِ ۞ رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرْهُمُ و يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ۞ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞ لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَتِهِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٥ مَا تَنَزَّلُ ٱلْمَلَىٰ عِكُهُ إِلَّا بِٱلْحُقِّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذَا مُّنظَرِينَ ۞ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ ولَحَفِظُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِمُ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ١ كَذَالِكَ نَسْلُكُهُ و فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدُ خَلَتُ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ وَبَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ١ لَقَالُوٓا إِنَّمَا سُكِّرَتُ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحُنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ١

وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِرِينَ ١ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ۞ إِلَّا مَن ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ وشِهَابٌ مُّبِينٌ ١ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ١ وَجَعَلْنَا لَكُمُو فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسۡتُمُو لَهُو بِرَازِقِينَ ۞ وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنِهُ و وَمَا نُنَزِّلُهُ وَ إِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ١ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمُو لَهُو بِخَازِنِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْى ـ وَنُمِيتُ وَخَنُ ٱلْوَارِثُونَ ۞ وَلَقَدُ عَلِمُنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَكْخِرِينَ ٥ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحُشُرُهُمُ وَإِنَّهُ وَبِّكُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ٥ وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنُ حَمَاإٍ مَّسْنُونِ ١ وَٱلْجَآنَّ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ١ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَبِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرًا مِّن صَلْصَلِ مِّن حَمَإٍ مَّسُنُونِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ و وَنَفَخُتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ و سَجدِينَ ١ فَسَجَدَ ٱلْمَلَابِكَةُ كُلُّهُمُ ٓ أَجْمَعُونَ ١ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ٓ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّحِدِينَ ٣

قَالَ يَاإِبُلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّجِدِينَ اللَّهُ قَالَ لَمْ أَكُن لِإِنْسُجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ و مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَالٍ مَّسنُونِ ﴿ قَالَ فَٱخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّين اللَّهِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ اللهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُوَيْتَنِي لَأَزَيَّنَّ لَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمُ ٓ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ قَالَ هَاذَا صِرَاطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيمٌ ۞ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُو سُلْطَنَّ إِلَّا مَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ۞ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ ٓ أَجْمَعِينَ ا لَهَا سَبْعَةُ أَبُوابِ لِّكُلِّ بَابِ مِّنْهُمُ و جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْهُمُ وَ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ۞ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ ۞ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمُ مِنْ غِلِّ إِخْوَنًا عَلَىٰ سُرُرِ مُّتَقَبِلِينَ اللهُ يَمَسُّهُمُ وفِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُمُ ومِنْهَا بِمُخْرَجِينَ اللهِ ٥ نَبِّئَ عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَأَنَّ عَذَابي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ٥ وَنَبِّعُهُمُ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ١

بضم نون التنوين وصلاً.

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَ إِنَّا مِنكُمُ وَجِلُونَ ٣٠ قَالُواْ لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمِ عَلِيمِ ١ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونِ ٥ قَالُواْ بَشَّرُنَكَ بِٱلْحُقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ۞ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ ۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمُ ٓ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ شُجُرِمِينَ ۞ إِلَّآ ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمُ ٓ أَجْمَعِينَ اللهُ المُرَأَتَهُ و قَدَّرُنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَيرِينَ اللَّهَ فَلَمَّا جَا عَالَ لُوطٍ اللَّهِ المُرَأَتَهُ و قَدَّرُنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَيرِينَ اللهِ فَلَمَّا جَا عَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ١ قَالَ إِنَّكُمُ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ١ قَالُواْ بَلْ جَئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١ فَٱسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَارَهُمُ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُمُ وَ أَحَدُ وَٱمۡضُواْ حَيۡثُ تُؤۡمَرُونَ ۞ وَقَضَيۡنَآ إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَلَوُلآءِ مَقُطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ١ وَجَآ أَهُلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبُشِرُونَ ١٠ قَالَ إِنَّ هَلَوُّ لَآءِ ضَيْفي فَلَا تَفْضَحُونِ ٥ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخُزُونِ ﴿ قَالُوٓاْ أَوَ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

قَالَ هَنَوُ لَآءِ بَنَاتِيَ إِن كُنتُمُو فَعِلِينَ ١ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمُو لَفي سَكْرَتِهِمُ يَعْمَهُونَ ١ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ١ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمُ وحِجَارَةَ مِّن سِجِّيل انَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّلْمُتَوسِّمِينَ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِن كَانَ أَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظُلِمِينَ ١ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمُ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ١ وَلَقَدُ كَذَّبَ أَصْحَابُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُمُ وَ ءَايَتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ١ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا ءَامِنِينَ اللهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ١٠ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بٱلْحُقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةً ۖ فَٱصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ١ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ مَ أَزُورَجَا مِّنْهُمُ و وَلَا تَحُزَنُ عَلَيْهِمُ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ١ وَقُلْ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴿ وَقُلْ إِنِّي أَنا ٱلْمُقْتَسِمِينَ ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ فَوَرَبِكَ لَنَسْعَلَتُهُمُ الْجَمَعِينَ ﴿ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَرِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّجِدِينَ ﴾ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَى يَأْتِيكَ ٱلْيَقِينُ ﴿

# سُورَةُ النحل

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

خَلَقَهَا لَكُمُ فِيهَا دِفْءُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞

وَلَكُمُ وفِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۞

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمُ ٓ إِلَىٰ بَلَدِ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمُ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ۞ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخُلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ ۖ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَلْكُمُوٓ أَجْمَعِينَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لَّكُمُ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ١٠ يُنْبِتُ لَكُمُ بهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِّ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِهِ ٓ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ وَمَا ذَرَأَ لَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلُوانُهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لِّقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمُ و تَشُكُرُونَ ١

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمُ وَأَنْهَرَا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمُ و تَهْتَدُونَ ٥ وَعَلَمَتٍ وَبِٱلنَّجْمِ هُمُ يَهْتَدُونَ ١ أَفَمَن يَخُلُقُ كَمَن لَّا يَخُلُقُ أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ ١ وَإِن تَعُدُّواْ نِعُمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحُصُوهَاۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمُو يُخْلَقُونَ ١ أُمُواتُ غَيْرُ أُحْيَآءً وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ الله الله الله عَمْ إِلَاهُ وَاحِدُ فَاللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُمُ وَاللَّهُ وَاحِدُ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُمُ مُنكِرَةٌ وَهُمُ و مُسْتَكْبِرُونَ ١٠ لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ٣ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ و مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمُ قَالُوٓا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١ لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَارَهُمُ كَامِلَةَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُمُ وبِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ٥ قَدُ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وَفَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَانَهُمُ ومِنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمُ و وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخُزِيهِمُ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمُ و تُشَنَّقُونِ فِيهِمُ و قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوٓءَ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ١ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَكَبِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمُۗ فَأَلْقَوُا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوٓعْ ِبَكَيْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمُ وتَعْمَلُونَ ١٠ فَٱدْخُلُوٓاْ أَبُوَبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۗ فَلَبِئُسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ ۞ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمُ قَالُواْ خَيْرَاُّ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ١ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۖ لَهُمُ وفِيهَا مَا يَشَآءُونَ كَذَالِكَ يَجُزى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ١ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَامِكَةُ طَيّبِينَ يَقُولُونَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمُ و تَعْمَلُونَ ١٠ هَلُ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَامِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ ۗ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَاكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمُ و يَظْلِمُونَ ۞ فَأَصَابَهُمُ و سَيَّاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِمُ مَا كَانُواْ بِهِ عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِمُ مَا كَانُواْ بِهِ عَمِلُواْ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ نَّحُنُ وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ ﴿ فَهَلُ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنُ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّلغُوتَ ۖ فَمِنْهُمُ مَنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُمُ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١ إِن تَحْرِصُ عَلَىٰ هُدَىٰهُمُو فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُهْدَى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُمُو مِن نَّاصِرِينَ ۞ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمُ و لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمُ لَانُواْ كَذِبِينَ ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدُنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ۞ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُ واْ في ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلاَّجُرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوُ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ لِيَتَوَكَّلُونَ ١

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحِي إِلَيْهِمُّ فَسْعَلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ١٠ بَٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا ۗ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمُ وَلَعَلَّهُمُو يَتَفَكَّرُونَ ۞ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بهمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ أَوْ يَأْخُذَهُمُو فِي تَقَلُّبِهِمُو فَمَا هُمُو بِمُعْجِزِينَ ١٠ أُو يَأْخُذَهُمُو عَلَىٰ تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ۞ أَوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّوُاْ ظِلَلُهُ و عَن ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِل سُجَّدًا لِللَّهِ وَهُمُ وَاخِرُونَ ۞ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَٱلْمَكَ بِكَةُ وَهُمُ ولَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهِ يَخَافُونَ رَبَّهُمُ مِن فَوْقِهِمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١ ٥ ٥ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوٓاْ إِلَهَيْنِ ٱثْنَيْنَ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَرِحِدٌ فَإِيِّنِيَ فَٱرْهَبُونِ ١ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ۞ وَمَا بِكُمُ مِن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئَرُونَ ۞ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمُ وَ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمُ و بِرَبِّهِمُ و يُشُركُونَ ١

لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللهُ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقُنَهُمُّ تَٱللَّهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنتُمُ تَفْتَرُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَانَهُ و وَلَهُمُ و مَا يَشْتَهُونَ ۞ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمُ و بِٱلْأُنتَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ و مُسُودّاً وَهُو كَظِيمُ ۞ يَتَوَارَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓعِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ وَ عَلَىٰ هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ وَ فِي ٱلتُّرَابُّ أَلَا سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ ٥ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ ۖ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بظُلْمِهمُ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمُوٓ إِلَىٰٓ أَجَل مُّسَمَّى ۚ فَإِذَا جَآ أَجَلُهُمُ لَا يَسۡتَـُخِرُونَ سَاعَةَ وَلَا ۗ يَسْتَقُدِمُونَ ١ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُمُ و مُّفُرطُونَ ١ تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمُ وفَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدَى وَرَحۡمَةَ لِقَوۡمِ يُؤۡمِنُونَ ١

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةَ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَإِنَّ لَكُمُ ۚ فِي ٱلْأَنْعَمِ لَعِبْرَةً ۗ نَّسْقِيكُمُ ومِمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِ لَّبَنَا خَالِصًا سَآبِغَا لِّلشَّرِبِينَ ١ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلتَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعُرشُونَ ۞ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبّكِ ذُلُلًا يَخُرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ وفِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةَ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُو ثُمَّ يَتَوَفَّىٰكُمْ وَمِنكُمُ وَمِنكُمُ مَن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْءًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمُ و عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلرِّرْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهمُ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمُ وَ فَهُمُ وَفِيهِ سَوَآءٌ أَفَبِنِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ١ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ مِنْ أَنفُسِكُمُ ٓ أَزْوَاجَا وَجَعَلَ لَكُمُ مِنْ أَزْوَ جِكُمُ و بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمُ و مِنَ ٱلطَّيّبَتِّ أَفَبٱلْبَطِل يُؤْمِنُونَ وَبِنِعُمَتِ ٱللَّهِ هُمُ ويَكُفُرُونَ ١

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمُ ورَزْقَا مِّنَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ١٠٠ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ١٠ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدَا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءِ وَمَن رَّزَقْنَكُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرَّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَلهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهةُ لَا يَأْتِ بِخَيْرِ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهِ وَلِلَهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمُ مِن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءِدَةَ لَعَلَّكُمُ و تَشْكُرُونَ ﴿ أَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فِي جَوِّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُۚ إِنَّ في ذَالِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ومِنْ بِيُوتِكُمُ وسَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمُ ومِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَلِمِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُمُ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمُ وَمِنْ أَصُوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَنَا وَمَتَعًا إِلَىٰ حِينِ ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ و مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمُ و مِنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمُ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ و بَأْسَكُمُ و كَذَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ و عَلَيْكُمُ و لَعَلَّكُمُ و تُسلِمُونَ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَعۡرِفُونَ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكۡثَرُهُمُ ٱلۡكَافِرُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبُعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمُ اللَّهُ عُتُبُونَ ١ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ۞ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَآءَهُمُ وَ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُلآءِ شُرَكَآؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ ۚ فَأَلْقَوا ۚ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَاذِبُونَ ١ وَأَلْقَوا ۚ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِذٍ ٱلسَّلَمُّ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ زِدْنَاهُمُ و عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهيدًا عَلَيْهِمُ و مِنْ أَنفُسِهِمُ ۗ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَنَوُلآء ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ١٠ هِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَن وَإِيتَآي ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَن ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُر وَٱلْبَغْيُ يَعِظُكُمُو لَعَلَّكُمُ و تَذَّكُّرُونَ ۞ وَأُوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمُ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُو كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتُ غَزُلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ ٓ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْنِي مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ - وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمُ لَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مَا كُنتُمُ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ ٓ أُمَّةَ وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمُ وتَعْمَلُونَ ٣

وَلَا تَتَّخِذُوٓا أَيْمَانَكُمُ و دَخَلًا بَيْنَكُمُ فَتَزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمُ وعَن سَبِيل ٱللَّهِ وَلَكُمُ و عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمُ ٓ إِن كُنتُمُ و تَعْلَمُونَ ۞ مَا عِندَكُمُ و يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ وَلَيَجُزيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا أَجْرَهُمُ بِأَحْسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٥ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكُر أُوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ وحَيَوْةَ طَيَّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ وَأَجْرَهُمُ و بِأَحْسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ۞ إِنَّهُ و لَيْسَ لَهُ و سُلْطَانُ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ ويَتَوَكَّلُونَ ١ إِنَّمَا سُلُطَكُنُهُ عَلَى ا ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ و وَٱلَّذِينَ هُمُ وبِهِ ع مُشْرِكُونَ ١ وَإِذَا بَدَّلْنَا عَايَةً ا مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَرِّلُ قَالُوٓاْ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُفْتَر بَلُ أَكْثَرُهُمُو لَا يَعْلَمُونَ ١ قُلُ نَزَّلَهُ ورُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١

وَلَقَدۡ نَعۡلَمُ أَنَّهُمُ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ و بَشَرُّ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيُّ وَهَاذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَيَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ۗ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ٥ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ } إِلَّا مَنْ أُكُرهَ وَقَلْبُهُ و مُطْمَيِنٌّ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفُر صَدْرًا فَعَلَيْهِمُ وغَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمُو عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ۞ أَوْلَابِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وصَمْعِهِمُ وَأَبْصَارِهِمُّو وَأُوْلَنَيِكَ هُمُ ٱلْغَلْفِلُونَ ١ لَا جَرَمَ أَنَّهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَلْهَدُواْ وَصَبَرُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدَا مِّن كُلّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١٠ وَلَقَدُ جَآءَهُمُ رَسُولٌ مِّنْهُمُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمُ طَلِمُونَ ١ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ ٓ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ إِنَّ أَضُطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَاذَا حَلَالٌ وَهَاذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ مَا ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١ مَتَكُ قَلِيلٌ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ا وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمُ وَلَاكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمُ ويَظْلِمُونَ ١

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوٓءَ جِهَلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةَ قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ شَاكِرَا لِّأَنْعُمِهُ ٱجْتَبَلهُ وَهَدَلهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ١ وَءَاتَيْنَلهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۗ وَإِنَّهُ و فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ ثُمَّ أُوْحَيْنَا ۗ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ لِيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ الْدُعُ إِلَى سَبيل رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُمُ وبِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ا وَإِنْ عَاقَبْتُمُ و فَعَاقِبُواْ بِمِثْل مَا عُوقِبْتُمُ وبِهِ } وَلَبِن صَبَرْتُمُ و اللهِ عَاقَبْتُمُ والم لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۞ وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمُ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ١ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُمُو مُحُسِنُونَ ١

### سُورَةُ الإسراء

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ - لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَلِرَكْنَا حَوْلَهُ ولِنُريَهُ و مِنْ ءَايَلِتِنَا ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِّبَنِيٓ إِسۡرَآءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ۞ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ و كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ١ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ فِي ٱلْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْن وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ٥ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ أُولَنْهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمُ عِبَادًا لَّنَآ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَلَ ٱلدِّيَارَ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۞ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمُو وَأَمْدَدُنَكُمُ و بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ وَ أَكْثَرَ نَفِيرًا ١ إِنْ أَحْسَنتُمُ وَ أَحْسَنتُمُ و لِأَنفُسِكُمُ وَإِنْ أَسَأْتُمُ و فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسْتُواْ وُجُوهَكُمُ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَواْ تَتْبِيرًا ٧

عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يَرْحَمَكُمُ وَإِنْ عُدتُّمُ عُدُنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمُوٓ أُجْرًا كَبِيرًا ۞ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَهُمُو عَذَابًا أَلِيمًا ۞ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرّ دُعَآءَهُ وبِٱلْخَيْر ۖ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنَ ۖ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضَلَّا مِّن رَّبَّكُمُ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ا وَكُلَّ إِنسَانِ أَلْزَمْنَكُ طَنْبِرَهُ وفِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابَا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ١ ٱقْرَأُ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۞ مَّن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِّ-وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۞ وَإِذَآ أَرَدُنَآ أَن نُّهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرُنَا مُثْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ١ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ١

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ و فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن تُريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ و جَهَنَّمَ يَصْلَلْهَا مَذُمُومًا مَّدْحُورًا ١٠ وَمَنْ أُرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَنَبِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشُكُورًا ١ كُلًّا نُّمِدُّ هَنَوُلآءِ وَهَنَوُلآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحُظُورًا ١٠ ٱنظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمُ عَلَىٰ بَعْضَ وَلَلَّاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۞ لَّلا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهَا ءَاخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخُذُولًا ١ ٥٥ ٥٠ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلَا كَرِيمَا ١ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ٱرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ١ رَبُّكُمُ وَ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمُ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ و كَانَ لِلْأُوَّابِينَ غَفُورًا ٥ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرُ تَبْذِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوٓا إِخُوَانَ ٱلشَّيَطِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِهِ عَكَفُورًا ١

بضم نون التنوين وصلاً.

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمُ و قَوْلًا مَّيْسُورًا ١ وَلَا تَجُعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا هَحُسُورًا ١ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ و كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ١ وَلَا تَقْتُلُوٓا أَوْلَدَكُمُ وخَشْيَةَ إِمْلَقَ خُنُ نَرْزُقُهُمُ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمُ لَكَانَ خِطْئَا كَبِيرًا ١ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَيُّ ۗ إِنَّهُ و كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ ع سُلُطَانَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلُ إِنَّهُ و كَانَ مَنصُورًا ۞ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمْ وَأُوفُواْ بِٱلْعَهُدِ ۗ إِنَّ ٱلْعَهُدَ كَانَ مَسْءُولًا ﴿ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمُ وَزِنُواْ بِٱلْقُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اللَّهِ وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَتِبِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ١ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ١ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيّعَةً عِندَ رَبّكَ مَكْرُوهَا ١

ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومَا مَّدْحُورًا ١ أَفَأَصْفَىٰكُمُو رَبُّكُمُ وِبِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَنبِكَةِ إِنَثَا ۚ إِنَّكُمُ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ١ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمُ وَ إِلَّا نُفُورًا ١ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ وَ عَالِهَةُ كَمَا تَقُولُونَ إِذَا لَّا ثُبَّتَغَوْا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ١٠ سُبْحَانَهُ و وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوَّا كَبِيرًا ۞ يُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ - وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ وإِنَّهُ وكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ١ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ٓ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيَّ ءَاذَانِهِمُ وَقُرَأً وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحُدَهُ وَلَّوْاْ عَلَىٰٓ أَدْبَرهِمُ نُفُورًا ۞ نَّحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِۦٓ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمُ فَجُوكَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَتَّبعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۞ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ وَقَالُوٓاْ أَنَا كُنَّا عِظَمًا وَرُفَتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١

بضم نون التنوين.

﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۞ أَوْ خَلْقَا مِّمَّا يَكُبُرُ في صُدُورِكُمُ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ۚ قُل ٱلَّذِي فَطَرَكُمُ ٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَريبًا ۞ يَوْمَ يَدْعُوكُمُ و فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبثُتُمُ ۚ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ وِإِنَّ وَيُقَالِمُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوَّا مُّبِينَا ۞ رَّبُّكُمُ ٓ أَعُلَمُ بِكُمُّ إِن يَشَأُ يَرْحَمُكُمُ ۚ أَوْ إِن يَشَأُ يُعَذِّبُكُمُ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمُ وَكِيلًا ٥ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّئِ عَلَى بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ١ قُلُ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُو مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشَفَ ٱلضُّرّ عَنكُمُ وَلَا تَحُويلًا ١ أَوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ ٓ أَقُرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ و وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحۡذُورًا ١٠ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحُنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١٠ وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بِٱلْآئِتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأُوَّلُونَ ۚ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِٱلَّاكِتِ إِلَّا تَخُويفَا ١ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةَ لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِّ وَنُخَوَّفُهُمُ وَفَمَا يَزِيدُهُمُ ٓ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِيرًا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَالسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ١ قَالَ أَرَ • يُتَكَ هَذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى لَبِن أَخَّرْتَن إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ وَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبعَكَ مِنْهُمُ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمُ و جَزَآءَ مَّوْفُورًا ١ وَٱسْتَفُرزُ مَن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُمُو بِصَوْتِكَ وَأُجُلِبُ عَلَيْهِمُو بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمُو فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمُ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ وسُلْطَنُّ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا اللَّهُ وَبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَن فَضْلِهِ } إِنَّهُ و كَانَ بِكُمُ ورَحِيمًا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

بإثبات الياء وصلاً فقط.

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّىكُمُ وٓ إِلَى ٱلْبَرّ أَعْرَضْتُمُ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ۞ أَفَأَمِنتُمُ وَ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ و جَانِبَ ٱلْبَرّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ و حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمُ وَكِيلًا ١ أَمْ أَمِنتُمُ ٓ أَن يُعِيدَكُمُ وفِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمُ وَ قَاصِفَا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغُرِقَكُمُ وبِمَا كَفَرْتُمُو ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمُ عَلَيْنَا بِهِ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ۞ ۞ وَلَقَدُ كَرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَحَمَلُنَاهُمُو فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقُنَاهُمُو مِنَ ٱلطَّيّبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمُ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّمَّن خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۞ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسِ بِإِمَامِهِمُّ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ و بِيَمِينِهِ عَأُولَتِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ ٢ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۞ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَن ٱلَّذِيّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُۗ وَإِذَا لَّا تَّخَذُوكَ خَلِيلًا ۞ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمُ شَيْعًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَقْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١ وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۗ وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۗ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ۞ أُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجُر ۗ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودَا ١ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ عَنَافِلَةَ لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُودًا ۞ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْني مُدْخَلَ صِدْقِ وَأُخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلَطَنَا نَصِيرًا ١٠ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلَ اللَّهِ اللَّهِ لَكُ كَانَ زَهُوقَا ۞ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ١ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا جِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَعُوسًا ١ قُلُ كُلَّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ عَوَرَبُّكُمُ وَ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ قُلُمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلُ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُمُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِيّ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُ و كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۞ قُل لَّبِن ٱجۡتَمَعَتِ ٱلۡإِنسُ وَٱلۡجِنُّ عَلَىۤ أَن يَأْتُواْ بِمِثْل هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ - وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ ظَهِيرًا وَلَقَدُ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَل فَأَبَى أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ وَقَالُواْ لَن تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تُفَجِّرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةُ مِّن نَّخِيل وَعِنَبِ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَلَهَا تَفْجِيرًا ١ أُو تُسْقِطَ ٱلسَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتَى بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَابِكَةِ قَبِيلًا ١٠ أُوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن نُّؤُمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَنبًا نَّقْرَؤُهُۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلُ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولَا ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَكَيْكِةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ۞ قُلُ كَفَى بِٱللَّهِ شَهيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ ﴿ إِنَّهُ و كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ١

بإثبات الياء وصلاً فقط.

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمُ ٓ أُولِيَآءَ مِن دُونِهِ } وَنَحُشُرُهُمُ ويَوْمَ ٱلْقِيكمةِ عَلَى وُجُوهِهمُ وعُمْيَا وَبُكْمًا وَصُمَّا مَّأُولِهُمُ وجَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمُ وسَعِيرًا ١ ذَلِكَ جَزَآؤُهُمُ و بِأُنَّهُمُ و كَفَرُواْ بِعَايَتِنَا وَقَالُوٓاْ أُو ذَا كُنَّا عِظَمَا وَرُفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقَا جَدِيدًا ۞ ۞ أُو لَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىۤ أَن يَخُلُقَ مِثْلَهُمُو وَجَعَلَ لَهُمُ ۚ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١٠ قُل لَّو أَنتُمُ و تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّيَ إِذَا لَّأَمْسَكْتُمُ و خَشْيَةَ ٱلْإِنْفَاقِّ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ قَتُورًا ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ عَاكِتٍ بَيِّنَتٍ فَسُعَلَ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ إِذْ جَآءَهُمُو فَقَالَ لَهُو فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَهُوسَي مَسْحُورًا ۞ قَالَ لَقَدُ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَنَوُلا م إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ١٠ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغَرَقُنَهُ وَمَن مَّعَهُ و جَمِيعًا اللَّ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ ع لِبَنِيَّ إِسْرَاءِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْأَخِرَةِ جِئْنَا بِكُمُ لَفِيفَا ١

وَبِا لَحْقِ اَنْزِلْنَهُ وَبِا لَحْقِ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَ وَقُرْءَانَا فَرَقُنَهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَلْنَهُ تَنزِيلًا وَ قُلْ ءَامِنُواْ بِهِ عَأَوْ لَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ النَّذِينَ أُوتُواْ وَنَزَلْنَهُ تَنزِيلًا وَ قُلْ ءَامِنُواْ بِهِ عَأَوْ لَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ النَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِمُ لَيَحْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ لَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدَا وَيَقُولُونَ سُبْحَن رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَيَخِرُونَ وَيَخِرُونَ وَيَزِيدُهُمُ وَخُشُوعًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَيَخِرُونَ وَيَخِرُونَ وَيَزِيدُهُمُ وَخُشُوعًا ﴿ وَيَ قُلُ النَّهُ أَوْ لَا تَعْمُولُا فَا اللَّهَ أَوْ لَا تَعْمُولُا فَا اللَّهَ أَوْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّ

## سُورَةُ الكهف

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ وَعِرَجًا ﴿ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ وَعِرَجًا ﴿ قَيْمَا لِيُنذِرَ بَأْسَا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مَن الْجُرًا حَسَنَا ﴿ مَّكِثِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَدًا ﴾ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۞ فَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۞

مَّا لَهُمُ وبِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَآبِهِمُ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخُرُجُ مِنْ أَفُوهِهِمُ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ٥ فَلَعَلَّكَ بَخِعُ نَّفْسَكَ عَلَى ءَاثَارِهِمُ ۚ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةَ لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ ٓ أَيُّهُمْ ٓ أَحْسَنُ عَمَلًا ۞ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۞ أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا ۞ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ١٠ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ا ءَاذَانِهِمُ وفِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ١ ثُمَّ بَعَثْنَهُمُ ولِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوٓا أَمَدَا ١ تَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمُ بِٱلْحَقُّ إِنَّهُمُ و فِتْيَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمُ و وَرِدُنَاهُمُ هُدَى ١ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ ٓ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ ٓ إِلَّهَا ۖ لَّقَدْ قُلْنَاۤ إِذَا شَطَطًا ١ هَـٰٓ وُلَآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَةَ ۖ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمُو بِسُلَطَنِ بَيِّنِ ۖ فَمَنُ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞

وَإِذِ ٱعۡتَزَلْتُمُوهُمُ وَمَا يَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُورًا إِلَى ٱلْكَهۡفِ يَنشُرُ لَكُمُو رَبُّكُمُو مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيّئُ لَكُمُو مِنْ أَمْرِكُمُ و مَرْفِقًا ١٥٥ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَّاوَرُ عَن كَهْفِهِمُ و ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقُرضُهُمُ و ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمُو فِي فَجُوَةٍ مِّنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ١ وَتَحْسِبُهُمُ وَ أَيْقَاظًا وَهُمُ ورُقُودُ وَنُقَلِّبُهُمُ فَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ اللَّهِ مَالِ اللَّهُ وَكَلْبُهُمُ وَبُسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَو ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمُ ولَوَلَّيْتَ مِنْهُمُ وَرَارًا وَلَمُلِّغْتَ مِنْهُمُ ورُغْبًا ۞ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمُ و لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمُ ۚ قَالَ قَابِلُ مِّنْهُمُ وَكُمْ لَبِثُنُمُ ۗ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمُ ٓ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمُ و فَٱبْعَثُوٓاْ أَحَدَكُمُ و بِوَرقِكُمُ هَاذِهِ ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمُ بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمُوٓ أَحَدًا ١ اللهُ إِنَّهُمُ وَ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمُ و يَرْجُمُوكُمُ وَ أُو يُعِيدُوكُمُ وفِي مِلَّتِهِمُ ووَلَن تُفْلِحُوٓاْ إِذًا أَبَدَا ١

بإثبات الياء وصلاً فقط.

وَكَذَالِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمُ لِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمُ ٓ أُمْرَهُمُّ ۖ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِمُ وبُنْيَنَا لَرَّبُّهُمُ وَأَعْلَمُ بِهِمُ وقَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَى أُمْرِهِمُو لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمُو مَسْجِدًا ١٠٠٠ سَيَقُولُونَ ثَلَثَةُ رَّابِعُهُمُ لَلْبُهُمُ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمُ لَلْبُهُمُ ورَجْمَا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمُ وَكَلْبُهُمُ وَلَا رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمُ مَا يَعْلَمُهُمُ ۚ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمُ ٓ إِلَّا مِرَآءَ ظُهرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهمُ مِنْهُمُ ٓ أَحَدًا ١ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْئِءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا ۞ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلُ عَسَىٰ أَن يَهْدِين رَبِّي لِأَقُرَبَ مِنْ هَنَا رَشَدًا ١ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمُ و ثَلَثَ مِاْئَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعًا ۞ قُل ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوَّا لَهُ و غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ عَ وَأُسْمِغُ مَا لَهُمُو مِن دُونِهِ عِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ مَ أَحَدًا ١ وَٱتْلُ مَاۤ أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَاب رَبِّكُ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ١

بإثبات الياء وصلاً فقط.

وَٱصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ وبِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعُدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمُ و تُريدُ زِينَةَ ٱلْحَيَاوةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ و عَن ذِكُرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَلهُ وَكَانَ أَمْرُهُ و فُرُطًا ١ وَقُل ٱلْحَقُّ مِن رَّبَّكُمُّ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّآ أَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمُو سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهُل يَشُوى ٱلْوُجُوهَ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ١ أَوْلَنَبِكَ لَهُمُ وَجَنَّتُ عَدْنِ تَجُرى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أُسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ فِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ۞ ۞ وَٱضْرِبْ لَهُمُ و مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنُ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْل وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعَا ۚ كِلْتَا ٱلْجِنَّتَيْنِ ءَاتَتُ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلَلَهُمَا نَهَرًا ١ وَكَانَ لَهُ و ثُمُرٌ فَقَالَ لِصَاحِبهِ ع وَهُوَ يُحَاوِرُهُوٓ أَنَآ أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرَا ۞

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ و وَهُو ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبيدَ هَندِهِ ۚ أَبَدَا ١ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةَ وَلَبِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهُمَا مُنقَلَبًا ۞ قَالَ لَهُ و صَاحِبُهُ و وَهُوَ يُحَاوِرُهُوٓ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلًا ۞ لَّكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدَا ﴿ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ مُ أَنَآ أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدَا ١ فَعَسَىٰ رَبِّ أَن يُؤْتِيَنِ عَنَرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ١ أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ و طَلَبًا ١٠٠ وَأُحِيطَ بِثُمُرهِ عَلَىٰ مَآ لَهُ و طَلَبًا ١٠٠ وَقَيْهِ عَلَىٰ مَآ أَنْفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَني لَمُ أَشُركُ بِرَبِّي أَحَدًا ١ وَلَمْ تَكُن لُّهُ و فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ و مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ١٠ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا ١ وَأَضْرِبُ لَهُمُ و مَثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخۡتَلَطَ بهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصۡبَحَ هَشِيمًا تَذُرُوهُ ٱلرِّيكُ مُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ١

بإثبات الياء وصلاً فقط فيها.

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَنقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۞ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةَ وَحَشَرُنَاهُمُ و فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمُ ٓ أَحَدًا ١ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا لَّقَدُ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمُ ٓ أُوَّلَ مَرَّةٍ بِلُ زَعَمْتُمُوٓ أَلَّن نَّجُعَلَ لَكُمُ مَوْعِدًا ۞ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيُلَتَنَا مَالِ هَلذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلَهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدَا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَمِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِإَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَيْ أَفَتَتَّخِذُونَهُ و وَذُرّيَّتَهُ وَ أُولِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمُ و لَكُمُ و عَدُوٌّ بِئُسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلَا ۞ ۞ مَّا أَشْهَدتُّهُمُ و خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهمُ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدَا ا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ ومَوْبِقًا ١ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓا أَنَّهُمُ و مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفَا ١

وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۞ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمُ ۚ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ لسَّتُهُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قِبَلًا ۞ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَاطِل لِيُدُحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَتِي وَمَآ أُنذِرُواْ هُزُوَّا ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايَتِ رَبِّهِ عَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنسِيَ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ ٓ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمُ وَقُرَا ۗ وَإِن تَدْعُهُمُ ٓ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓا إِذًا أَبَدًا ١ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمُ بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ بَلِ لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ عَ مَوْبِلًا ١ وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰ أَهْلَكُنَّهُمُ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمُهْلَكِهِمُ و مَوْعِدًا ١ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَناهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى المُهْلَكِهِمُ و مَوْعِدًا أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ١٠ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ وفِي ٱلْبَحْرِ سَرَبًا ١

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَنهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ١ قَالَ أُرَ مِيْتَ إِذْ أُويْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَنيهِ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۚ وَٱتَّخَذَ سَبيلَهُ و فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴿ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبُغُ عَ فَٱرْتَدَّا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ ءَاثَارهِمَا قَصَصًا ۞ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ ءَاتَيْنَكُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا ۞ قَالَ لَهُ و مُوسَىٰ هَلْ أُتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيْ صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بهِ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بهِ ع خُبْرًا اللهِ قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أُمْرًا ۞ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَني فَلَا تَسْئَلَنّي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ آ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۞ فَٱنطَلَقَا حَتَّىۤ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْعًا إِمْرًا ١ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ۞ قَالَ لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقُني مِنْ أُمْرى عُسْرًا ١ فَٱنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَتَلَهُ وقَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسَا زَكِيَةُ بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكُرًا ١

بإثبات الياء وصلاً فقط.

بإثبات الياء وصلاً فقط.

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيْ صَبْرًا ١ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْني فَقَدُ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عُذْرًا ۞ فَٱنطَلَقَا حَتَّى إِذَآ أَتَيَآ أَهُلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوْاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُريدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ۗ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذتَّ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ مَا أُنَبِّئُكَ بِتَأُويِل مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١ أُمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمُ ومَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرَا ا فَأَرَدْنَآ أَن يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوٰةَ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ١٠٠٠ اللهُ وَأُمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنرُ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخُرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ و عَنْ أَمْرِي ذَالِكَ تَأُويِلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلُ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُمُ مِنْهُ ذِكْرًا اللهِ

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وفِي ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَٱتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمَا ١ قُلْنَا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمُ و حُسْنَا ١ قَالَ أُمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ و ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ عَنُعَذِّبُهُ وعَذَابًا نُكُرًا ۞ وَأُمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ و جَزَاءُ ٱلْحُسُنَى وَسَنَقُولُ لَهُ و مِنْ أَمْرِنَا يُسْرَا ﴿ ثُمَّ ٱتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُمُ مِن دُونِهَا سِتْرًا ١ كَذَالِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۞ ثُمَّ ٱتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّىۤ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسُّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمَا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۞ قَالُواْ يَلِذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ وسُدًّا ۞ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ ا فَأُعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ وَدُمَّا ۞ ءَاتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوا ۚ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ و نَارًا قَالَ ءَاتُونِيَ أُفُرغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ١٠ فَمَا ٱسْطَاعُوٓاْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ و نَقْبَا ١

قَالَ هَاذَا رَحْمَةُ مِّن رَّبِّ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ رَبِّي جَعَلَهُ و دَكًّا وَكَانَ وَعُدُ رَبِّي حَقَّا ۞ ۞ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمُ ۗ يَوْمَبِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ۗ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعُنَاهُمُ وَجَمْعَا ۞ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَبِذِ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ١ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمُ وفِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ١ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيَ أُولِيَآءً إِنَّآ أَعْتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۞ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمُ وِ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمُ وفِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمُ ويَحْسِبُونَ أَنَّهُمُ ويُحْسِنُونَ صُنْعًا اللهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيْتِ رَبِّهمُ وَلِقَابِهِ فَحَبِطَتُ أَعْمَالُهُمُو فَلَا نُقِيمُ لَهُمُو يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنَا ١ ذَالِكَ جَزَآؤُهُمُو جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَاكِتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ كَانَتُ لَهُمُ وَجَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًّا اللَّهُ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا اللَّهِ قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَاللَّهُ اللَّهُ ال مِدَادَا لِكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَكُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ عَدَدَا ١٠ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمُ ويُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا ۗ إِلَهُكُمُ ۚ إِلَهُ وَاحِدُ ۗ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبّهِ عَلَى عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ٓ أَحَدًا ١

سورة مريم

## سُورَةُ مريم

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

كَهِيعَضَّ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبّكَ عَبْدَهُ وزَكَريّآءَ ۞ إذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَآءً خَفِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآمِكَ رَبِّ شَقِيًّا ١ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَلِي مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرَا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ١ يَرثُني وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ۗ وَٱجْعَلْهُ رَبّ رَضِيَّا ۞ يَزكريَّآءُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمٍ ٱسْمُهُ و يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ و مِن قَبْلُ سَمِيًّا ۞ قَالَ رَبّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمُ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرَا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عُتِيًّا ﴿ قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْعًا ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّي عَايَةً قَالَ عَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَالِ سَويًّا ۞ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمُ ٓ أَن سَبِّحُواْ بُكْرَةَ وَعَشِيَّا ١

يَيَحْنَى خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةً وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّا ١ وَحَنَانَا مِّن لَّدُنَّا وَزَكُوٰةً ۗ وَكَانَ تَقِيَّا ۞ وَبَرَّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ١ وَسَلَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوثُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا و وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرُقِيًّا ١ فَأَتَّخَذَتُ مِن دُونِهِمُ وحِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ١ قَالَتُ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَانِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ١ قَالَ إِنَّمَآ أَنَاْ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَمَا زَكِيًّا اللهُ قَالَتُ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيَّا اللهُ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ا قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى ٓ هَيِّن ۗ وَلِنَجْعَلَهُ وَ ءَايَةَ لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةَ مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۞ ۞ فَحَمَلَتُهُ فَٱنتَبَذَتُ بِهِۦ مَكَانَا قَصِيًّا ١ قَاجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَاذَا وَكُنتُ نِسْيًا مَّنسِيًّا ١ فَنَادَلهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَني قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۞ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تَسَّلقَطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ١

له فيها وجحان: بالياء المفتوحة بدل الهمزة، وبالهمزة كحفص وهو المقدم.

فَكُلِي وَٱشۡرَبِي وَقَرّى عَيۡنَا ۖ فَإِمَّا تَرَينَّ مِنَ ٱلۡبَشَرِ أَحَدَا فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ۞ فَأَتَتُ بهِ عَوْمَهَا تَحُمِلُهُ وَ قَالُواْ يَهَرْيَمُ لَقَدُ جِئْتِ شَيْئًا فَريًّا اللهِ يَنَأُخْتَ هَلرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيَّا ا فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكِيِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا اللَّهُ اللَّهُ فَ اللَّهِ عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِي ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيَّ اللَّهِ عَالَىٰ نَبِيَّا اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَى عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَّالِمُ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَّىٰ عَلَّا عَلَمْ عَلَى عَلَى عَلَ وَجَعَلَني مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَلني بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيَّا ١ وَبَرَّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْني جَبَّارًا شَقِيًّا ١ وَٱلسَّلَمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا ۞ ذَٰلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلُ ٱلْحَقّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۞ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍّ سُبْحَنَهُ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ۞ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمُ ۖ فَٱعۡبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطُ مُّسْتَقِيمٌ ۞ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمُّ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشُهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ أَسْمِعُ بِهِمُ وَأَبْصِرُ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِن ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ۞

وَأَنذِرُهُمُ ويَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمُ وفِي غَفْلَةٍ وَهُمُو لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ١ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ و كَانَ صِدِّيقًا نَبِيَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِنْ أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ١ يَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرَاطًا سَويًّا ١ عَنَأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَنُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ١ يَنَأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّا ١٠٠ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَبْإِبْرَهِيمُّ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۗ وَٱهْجُرْنِي مَلِيَّا ۞ قَالَ سَلَمٌ عَلَيْكَ ۗ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيٍّ إِنَّهُ و كَانَ بِي حَفِيًّا ١٠٠ وَأَعْتَزِلُكُمُ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيْ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ۞ فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيَّكًا ١ وَوَهَبْنَا لَهُمُو مِن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمُو لِسَانَ صِدْقِ عَلِيَّا ١ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ و كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيَّا ١

وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نَجِيَّا ١ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ١ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ و كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيَّا ۞ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ و بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ عَرْضِيًّا ۞ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ و كَانَ صِدِّيقًا نَبِيَّ اللَّهِ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ا أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ ٱلنَّبِيِّئِنَ مِن ذُرِّيَّةِ عَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةٍ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَآءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَأَ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ وَ عَايَثُ ٱلرَّحْمَن خَرُّواْ سُجَّدًا وَبُكِيًّا ١ ١ ١٠ ٥ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمُ خَلَفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتُّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ١ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَنِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ١ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ و بِٱلْغَيْبُ إِنَّهُ و كَانَ وَعُدُهُ و مَأْتِيًّا ١٠٠ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَمَا ۗ وَلَهُمُ و رِزْقُهُمُ و فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ١ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيَّا ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ و مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ١

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبَدَتِهِ } هَلُ تَعْلَمُ لَهُ و سَمِيًّا ١ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَ • ذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا ۞ أَوَ لَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۞ فَوَرَبّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمُ وَٱلشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمُ و حَوْلَ جَهَنَّمَ جُثِيًّا ١ ثُمَّ لَنَنزعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمُ وٓ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَن عُتِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمُ وٓ أُوْلَىٰ بِهَا صُلِيًّا ۞ وَإِن مِّنكُمُ ۚ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۞ ثُمَّ نُنَجِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جُثِيًّا ۞ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمُ وَ ءَايَتُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامَا وَأَحْسَنُ نَدِيَّا ۞ وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمُ مِن قَرْنِ هُمُ ٓ أَحْسَنُ أَثَاثَا وَريًّا ١٠٠٠ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَلَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ مَدًّا ١٠ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضْعَفُ جُندًا ۞ وَيَزيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ هُدَىُّ وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ۞

أَفَرَ • يُتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بَايَتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ا اللَّهُ اللّ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا ۞ وَنَرثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُدَا ۞ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لِّيَكُونُواْ لَهُمُ عِزَّا ١ هَ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمُ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمُ ضِدًّا ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ تَؤُرُّهُمُ ٓ أَرَّا ١٠ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمُّ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمُ و عَدَّا ١ فَي يَوْمَ نَحُشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَن وَفُدًا ١ وَنُسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ ورُدَا ١ اللهِ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا ۞ لَّقَدُ جِغْتُمُ شَيًّا إِدًّا ۞ يَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ١ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَن وَلَدَا ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدَا ١ اللَّهُمُو وَعَدَّهُمُ عَدَّا ١ وَكُلُّهُمُ وَ عَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرْدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَانُ وُدًّا شَّ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ عَوْمًا لَّدَّا ۞ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمُ مِن قَرْنٍ هَلْ تُحِشُّ مِنْهُمُ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمُ ورِكْزًا ١

سورة طه

## سُورَةُ طه

بشمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

طَهُ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ۞ إِلَّا تَذْكِرَةَ لِّمَن يَغْشَىٰ ۞ تَنزيلًا مِّمَّن خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَتِ ٱلْعُلَى ۞ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُو يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ ٥ وَهَلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰٓ ٥ إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ آمْكُثُوٓاْ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي ءَاتِيكُمُ ومِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدَى ۞ فَلَمَّآ أَتَىٰهَا نُودِيَ يَمُوسَىٰ ۞ إِنِّي

أَنَاْ رَبُّكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوىٰ ١

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعُ لِمَا يُوحَىٰ ۞ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَٱعۡبُدۡنِي وَأُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِي ۞ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ١ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ فَتَرْدَىٰ ۞ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمُوسَىٰ ١ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَّوُاْ عَلَيْهَا وَأَهُشَّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِى فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ۞ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ۞ فَأَلْقَلْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ۞ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلأُولَى ١ وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخُرُجُ بَيْضَآء مِنْ غَيْر سُوِّءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ اللهُ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى اللهُ الْهُبُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ الْمُرْمِيكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى إِنَّهُ و طَغَىٰ ۞ قَالَ رَبِّ ٱشۡرَحُ لِى صَدْرى ۞ وَيَسِّرُ لِيَ أَمْرِي ۞ وَٱحْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ۞ يَفْقَهُواْ قَوْلَى ﴿ وَٱجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿ هَارُونَ أَخِي ﴿ ٱشْدُدُ بِهِ مَ أَزْرِى ۞ وَأَشُرِكُهُ فِي آَمُرِى ۞ كَىٰ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ۞ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ١ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ١ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلُكَ يَامُوسَىٰ ٥ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ١

إِذْ أُوْحَيْنَآ إِلَىٓ أُمِّكَ مَا يُوحَى ۞ أَنِ ٱقَٰذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقۡذِفِيهِ فِي ٱلۡيَمِّ فَلۡيُلۡقِهِ ٱلۡيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لُّهُ و وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ۞ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ۞ إِذْ تَمْشِيّ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمُ عَلَى مَن يَكُفُلُهُ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحُزَنَّ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّكَ فَتُونَا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْل مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَهُوسَىٰ ﴿ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيَ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِاكِتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ١ الْهُ هَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ و طَغَىٰ ۞ فَقُولَا لَهُ و قَوْلَا لَّيِّنَا لَّعَلَّهُ و يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ١ قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ ا قَالَ لَا تَخَافَأً إِنَّني مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ فَ فَأُتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا اللَّهُ وَأَرَىٰ فَ فَأُتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبُّكَ فَأُرْسِلُ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَدُ جِئْنَكَ بِاَيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَمُ عَلَىٰ مَن اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ۞ إِنَّا قَدُ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ١ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَىٰ ١ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ١ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ١ اللَّمُ

قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍّ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ١ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِهَدًا وَسَلَكَ لَكُمُو فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ٓ أَزُورَجَا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ۞ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَامَكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّأُولِي ٱلنُّهَىٰ ۞ ۞ مِنْهَا خَلَقْنَكُمُ وَفِيهَا نُعِيدُكُمُ وَمِنْهَا نُخُرجُكُمُ و تَارَةً أُخْرَىٰ ٥ وَلَقَدُ أَرَيْنَهُ ءَايَتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ٥ قَالَ أَجِئَتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَامُوسَىٰ ا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِّثْلِهِ عَالَجْعَلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ و نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانَا سِوَى ١ قَالَ مَوْعِدُكُمُ و يَوْمُ ٱلزّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى ۞ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُو ثُمَّ أَتَىٰ ۞ قَالَ لَهُمُو مُوسَىٰ وَيْلَكُمُو لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيَسْحَتَكُمُ وبِعَذَابٌّ وَقَدْ خَابَ مَن ٱفْتَرَىٰ ﴿ فَتَنَازَعُوٓا أَمْرَهُمُ و بَيْنَهُمُ و وَأَسَرُّوا ٱلنَّجُوَى ﴿ قَالُوٓا إِنَّ هَنَانِ لَسَحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخُرجَاكُمُ مِنْ أَرْضِكُمُو بِسِحْرِهِمَا وَيَذُهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثَلَىٰ ۞ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمُ و ثُمَّ ٱثْتُواْ صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ١٠٠٠

قَالُواْ يَهُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أُوَّلَ مَن أَلْقَىٰ ١ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمُ وَعِصِيُّهُمُ يُغَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرهِمُ ٓ أُنَّهَا تَسْعَىٰ ۞ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِيفَةَ مُّوسَىٰ الله عَنَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ اللهِ وَأَلْق مَا فِي يَمِينِكَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللهِ عَنَف تَلَقَّفُ مَا صَنَعُوًّا إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَحِرً ۖ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ١ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ۞ قَالَ ءَا مَنتُمُو لَهُو قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمُّو إِنَّهُو لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ۖ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمُو وَأَرْجُلَكُمُ مِنْ خِلَفٍ وَلاَّصَلِّبَنَّكُمُ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخُل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿ قَالُواْ لَن نُّؤْثِرِكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيّنَتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا ۖ فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَآ ۞ إِنَّآ ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطّينَنا وَمَآ أُكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحُرُّ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٓ ا إِنَّهُو مَن يَأْتِ رَبَّهُو مُجُرِمًا فَإِنَّ لَهُو جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا اللَّهُ وَهُو مَن وَلَا يَحْنَىٰ ١ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنَا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُوْلَنِهِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّىٰ ١

وجمان بالصلة وعدمما، والمقدم الصلة من طريق التيسير.

وَلَقَدُ أُوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٰ أَنِ ٱسْرِ بِعِبَادِي فَٱضْرِبْ لَهُمُ وطَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَلفُ دَرِّكَا وَلَا تَخْشَىٰ ۞ فَأَتْبَعَهُمُ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ عَغَشِيَهُمُ مِنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمُ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ و وَمَا هَدَىٰ ۞ يَبَنِيٓ إِسۡرَٓءِيلَ قَدۡ أَنجَيْنَكُمُ مِنْ عَدُوّكُمُ و وَوَاعَدُنَكُمُ و جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوى ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمُ وَغَضَي ۖ وَمَن يَحْلِلُ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدُ هَوَىٰ ١ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ١٠٥٥ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَثَرى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ اللهِ اللهُ عَلَى أَثَرى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ١ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أُسِفًا ١ قَالَ يَقَوْمِ أَلَمُ يَعِدْكُمُ و رَبُّكُمُ و وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمُوٓ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمُو غَضَبٌ مِّن رَّبَّكُمُو فَأَخْلَفْتُمُو مَوْعِدِي ۞ قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَآ أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ ۞

فَأَخْرَجَ لَهُمُ وعِجْلًا جَسَدَا لَّهُ وخُوَارٌ فَقَالُواْ هَاذَآ إِلَهُكُمُ و وَإِلَهُ مُوسَىٰ ۞ فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمُ وَقُولًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمُ وضَرًّا وَلَا نَفْعًا ١ وَلَا نَفْعًا اللهُ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمُ وهَارُونُ مِن قَبْل يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُمُ وبِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَٱتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرى ١ قَالُواْ لَن نَّبُرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ١ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٌّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقُتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسُرَاءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلي اللهُ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِيُّ اللهِ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ اللهِ عَبْصُرُواْ بِهِ عَ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنُ أَثَر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتُ لِي نَفْسِي ١٠٠ قَالَ فَٱذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْجَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرَّقَنَّهُ و ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ و فِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا ١ إِنَّمَاۤ إِلَّهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا ۞

بإثبات الياء وصلاً لا وقفاً.

كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَاتَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ۞ مَّن أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ و يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا اللهُ خَلِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمُ لِيوْمَ ٱلْقِيَامَةِ حِمْلًا ١٠ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورَ وَنَحُشُرُ ٱلْمُجُرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرُقًا ﴿ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمُ وَإِن لَّبِثْتُمُ وٓ إِلَّا عَشْرًا ١٠ تُحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمُو طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمُ ۚ إِلَّا يَوْمَا ۞ وَيَسْئَلُونَكَ عَن ٱلْجِبَالِ فَقُلْ ينسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا اللهِ فَيَذَرُهَا قَاعَا صَفْصَفًا لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ١ يَوْمَبِذٍ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوجَ لَهُو وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ١ يَوْمَبِذِ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ و قَوْلًا ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ و وَمَا خَلْفَهُمُ و وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا ١٠ ا وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَىّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَا ١٠٥٥ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَى وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمَا وَلَا هَضْمًا ١ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمُ لِيَتَّقُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَهُمُ لَا مُرا اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ١ وَلَقَد عَهِدْنَا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ و عَزْمَا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّاۤ إِبْلِيسَ أَبِّي ۗ فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجِئَّةِ فَتَشْقَىٰ ١ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعُرَىٰ و وَإِنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ اللَّهِ فَوسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَنَادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّا يَبْلَىٰ ١ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى عَادَمُ رَبَّهُ و فَغَوَىٰ ا ثُمَّ ٱجْتَبَهُ رَبُّهُ و فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللهِ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا عَلَيْهِ وَهَدَىٰ جَمِيعًا اللَّهِ عَمْكُمُ ولِبَعْضٍ عَدُوًّ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُمُ ومِنَّى هُدَى ا فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿ وَمَن أَعْرَضَ اللَّهِ عَرْضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ معِيشَةَ ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمةِ أَعْمَىٰ ١ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَني أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ١ الله

قَالَ كَذَلِكَ أَتَتُكَ ءَايَتُنَا فَنَسِيتَهَا ۗ وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ١ وَكَذَالِكَ نَجْزى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِّاكِتِ رَبَّهِ - وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ١ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمُ و كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمُ مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمُ و إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّأُولِي ٱلنُّهَىٰ ۞ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُ مُّسَمَّى اللهِ فَأَصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ ءَانَآي ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأُطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ١ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ مَ أَزْوَاجَا مِّنْهُمُ و زَهْرَةَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا ١ لِنَفْتِنَهُمُ وفِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۞ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْعَلُكَ رِزْقًا لَّخُنُ نَرُزُقُكَ ۚ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوىٰ ﴿ وَقَالُواْ لَوُلَا يَأْتِينَا بِاَيَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ أَوَ لَمُ تَأْتِهِمُ وبَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَلَوْ أَنَّآ أَهْلَكُنَّهُمُ لِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِ ـ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ اللَّهُ قُلْ كُلُّ مُّتَرَبِّكُ فَتَرَبَّصُواا فَسَتَعْلَمُونَ مَن أَصْحَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّويِّ وَمَن ٱهْتَدَىٰ اللَّ

سورة الأنبياء

## سُورَةُ الأنبياء

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمُ وَهُمُ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ١ مَا يَأْتِيهِمُو مِن ذِكُر مِّن رَّبِّهِمُو مُحُدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمُو يَلْعَبُونَ ﴾ لَاهِيَةَ قُلُوبُهُمُّ وَأُسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلَ هَٰذَآ إِلَّا بَشَرُ مِّثْلُكُمُ ۚ أَفَتَأَتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمُ و تُبْصِرُونَ ۞ قُل رَّبِي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ بَلْ قَالُوٓاْ أَضْغَاثُ أَحْلَمِ بَلِ ٱفْتَرَاهُ بَلِ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِّايَةٍ كَمَآ أَرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ۞ مَا ءَامَنَتْ قَبْلَهُمُ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَأَّ أَفَهُمُ و يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَىٰ إِلَيْهِمُ ۗ فَسْعَلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمُو لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَاهُمُو جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۞ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمُ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكْنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ لَقَدُ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمُ و كِتَنبًا فِيهِ ذِكْرُكُمُ وَأَفَلَا تَعْقِلُونَ ١

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأُنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ١ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأَسَنَآ إِذَا هُمُ ومِنْهَا يَرْكُضُونَ ١ لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أُتُرفَتُمُ وفِيهِ وَمَسَكِنِكُمُ لَعَلَّكُمُ و تُسْعَلُونَ ﴿ قَالُواْ يَوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَمَا زَالَت تِّلُكَ دَعُولِهُمُ وحَتَّل جَعَلْنَهُمُ وحَصِيدًا خَلمِدِينَ ١ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبينَ ١ لَوُ أَرَدُنَا ۗ أَن نَّتَّخِذَ لَهُوَا لَّآتَّخَذُنَهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَعِلِينَ ۞ بَلْ، نَقُذِفُ بِٱلْحَقّ عَلَى ٱلْبَطِل فَيَدْمَغُهُ و فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ۞ وَلَهُ و مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ و لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١ يُسَبّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُوٓاْ ءَالِهَةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمُ يُنشِرُونَ ۞ لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمُ ويُسْئَلُونَ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٢ ءَالِهَةً قُلُ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمُ مَا هَاتُواْ بُرُهَانَكُمُ مَا اللَّهُ مَن مَّعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلَي بَلُ أَكْثَرُهُمُ ولَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُمُ ومُعْرِضُونَ ١

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا يُوحِيٰ إِلَيْهِ أَنَّهُ و لَآ إِلَهَ إِلَّا ۗ أَنَاْ فَٱعۡبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَلَدَا ۗ سُبۡحَٰنَهُ ۚ بَلۡ عِبَادُ ۗ مُّكْرَمُونَ ۞لَا يَسْبِقُونَهُ وبِٱلْقَوْلِ وَهُمُ وبِأَمْرِهِ عَعْمَلُونَ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن ٱرْتَضَىٰ وَهُمُو مِنْ خَشْيَتِهِ - مُشْفِقُونَ۞۞ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُ وَإِنِّي إِلَّهُ مِّن دُونِهِ - فَذَلِكَ نَجُزيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجُزى ٱلظَّلِمِينَ ١ أَوَ لَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقَا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٌّ أَفَلًا يُؤْمِنُونَ ١ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمُ و وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجَا سُبُلًا لَّعَلَّهُمُ ويَهْتَدُونَ ١ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقُفَا مَّحُفُوظًا وَهُمُ عَنْ ءَايَلِتِهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۗ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ٣٠ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَر مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدُ أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمُ وِبِٱلشَّرّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ١

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَتَكُمُ وَهُمُ وبِذِكُر ٱلرَّحْمَٰنِ هُمُ كَافِرُونَ اللهُ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلَ سَأُوْرِيكُمُ وَ ءَايَتِي فَلَا اللهِ اللهِ عَكِلَ سَأُوْرِيكُمُ وَ ءَايَتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ١٠ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُو صَدِقِينَ ۞ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمُ وَلَا هُمُ ويُنصَرُونَ ﴿ بَلَ تَأْتِيهِمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ يُنظَرُونَ ۞ وَلَقَدُ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْمِنْهُمُ ومَا كَانُواْ بِهِ عَيَشْتَهْزِءُونَ اللَّاقُلُ مَن يَكُلَؤُكُمُ و بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَنَ بَلْ هُمُوعَن ذِكْرِ رَبِّهِمُو مُعْرِضُونَ ا أَمْ لَهُمُ وَ ءَالِهَةُ تَمْنَعُهُمُ ومِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهمُو وَلَا هُمُو مِنَّا يُصْحَبُونَ ١٠٠٠ بَلُ مَتَّعْنَا هَـُؤُلَّاءِ وَءَابَآءَهُمُ و حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۗ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ ٱلْغَالِبُونَ ١

قُلْ إِنَّمَا أَنذِرُكُمُ بِٱلْوَحْيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ٥ وَلَيِن مَّسَّتُهُمُ ونَفُحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ أُتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ ١ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءَ وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمُو بِٱلْغَيْبِ وَهُمُو مِنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۞ وَهَلذَا ذِكُرٌ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمُ لَهُ مُنكِرُونَ ۞ ۞ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَاۤ ا إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُمُ لَهَا عَلَكِفُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا لَهَا عَلِيدِينَ ۞ قَالَ لَقَدُ كُنتُمُوٓ أَنتُمُو وَءَابَآؤُكُمُ و فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٥ قَالُوٓاْ أَجِئَتَنَا بِٱلْحَقّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّاعِبِينَ ٥ قَالَ بَل رَّبُّكُمُ رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَالِكُمُ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ۞ وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمُ وبَعْدَ أَن تُوَلُّواْ مُدْبِرِينَ ۞

فَجَعَلَهُمُ وَجُذَا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمُ لَعَلَّهُمُ ٓ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ١ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَلَا بَالِهَتِنَآ إِنَّهُ ولَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١ قَالُواْ سَمِعُنَا فَتَى يَذُكُرُهُمُ لِيُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ ﴿ قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِ عَلَى أَعْيُن ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ و يَشْهَدُونَ ١ قَالُوٓاْ عَالٰتَ فَعَلْتَ هَاذَا بَالِهَتِنَا يَنَإِبْرَهِيمُ اللَّ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ و كَبِيرُهُمُ و هَنَا فَسُعَلُوهُمُ ٓ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهمُ وفَقَالُوٓاْ إِنَّكُمُ ٓ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِمُ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا هَــَوُلآءِ يَنطِقُونَ ۞ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمُ و شَيْئَا وَلَا يَضُرُّكُمُ وَ أُفِّ لَّكُمُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ قَالُواْ حَرَّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمُ وَإِن كُنتُمُ و فَعِلِينَ ١ قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدَا وَسَلَمًا عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ ١ وَأُرَادُواْ بِهِ عَلَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ١ وَنَجَّيْنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ١ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ١

وَجَعَلْنَاهُمُ وَ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمُ وَعُلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ ۖ وَكَانُواْ لَنَا عَلِدِينَ ١ وَلُوطًا ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَنِيثَ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ١ وَأَدْخَلْنَهُ في رَحْمَتِناً إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُو فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُو مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١ وَنَصَرُنَكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَاۚ إِنَّهُمُ لِكَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأُغْرَقْنَاهُمُ وَ أَجْمَعِينَ ﴿ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحُكُمَان فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهمُ وشَهدِينَ ا فَفَهَّمْنَكُهَا سُلَيْمَنَ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسَخَّرْنَا اللَّهُ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴿ وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمُ ولِيُحْصِنَكُمُ ومِنْ بَأْسِكُمُ فَهَلُ أَنتُمُ و شَكِرُونَ ۞ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجُرى بِأَمْرِهِ ٓ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ۞

وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ و وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمُ و حَافِظِينَ ۞ ۞ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُوٓ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ۞ فَٱسۡتَجَبْنَا لَهُو فَكَشَفْنَا مَا بِهِ عِن ضُرٌّ وَءَاتَيْنَكُ أَهْلَهُ و وَمِثْلَهُمُ و مَعَهُمُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبدِينَ ۞ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفُلُ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّبِرِينَ ١ وَأَدْخَلْنَاهُمُو فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُ و وَنَجَّيۡنَهُ مِنَ ٱلۡغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿ وَزَكُرِيَّاءَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ و رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرْثِينَ ۞ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ ووَهَبْنَا لَهُ ويَحْمَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ و زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمُ و كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ٨

وَٱلَّتِيٓ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَا عَايَةً لِلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّ هَاذِهِ ۚ أُمَّتُكُمُ ۗ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَاْ رَبُّكُمُ فَٱعۡبُدُونِ ۞ وَتَقَطَّعُوۤاْ أَمۡرَهُمُ بَيۡنَهُمُّ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ۞ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ - وَإِنَّا لَهُ و كَتِبُونَ ١٠ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَآ أَنَّهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ١ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمُ مِن كُلّ حَدَب يَنسِلُونَ ۞ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَخِصَةٌ أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَوَيُلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ۞ إِنَّكُمُ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمُ لَهَا وَردُونَ ١ لَوْ كَانَ هَلَوُ لَآءِ •الِهَةَ مَّا وَرَدُوهَا ۖ وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ لَهُمُو فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمُ وفِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمُ و مِنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أَوْلَىٰ عَنْهَامُبْعَدُونَ ١

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمُ وفِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمُ خَلِدُونَ اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلَامِكَةُ هَاذَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الل يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمُ وتُوعَدُونَ ۞ يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأُنَآ أَوَّلَ خَلْق نُّعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَأَ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿ وَلَقَدُ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّالِحُونَ ١ إِنَّ فِي هَاذَا لَبَالَغَا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ ا وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَلَمِينَ اللَّهِ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا اللَّهُ وَكُمْ إِلَهُ كُمُ وَ إِلَهُ وَاحِدُ فَهَلَ أَنتُمُ و مُسْلِمُونَ ١ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلَ ءَاذَنتُكُمُ و عَلَى سَوَآءً وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ا إِنَّهُ و يَعْلَمُ ٱلْجُهَرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِنْ أَدْرى لَعَلَّهُ و فِتْنَةُ لَّكُ رَّبَّكُمُ و وَمَتَكُم إِلَىٰ حِينٍ ۞ قُل رَّبِّ ٱحۡكُم بِٱلۡحُقُّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَانُ ٱلْمُسۡتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ١ سُورَةُ الحج

سورة الحج

## بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ وِإِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيءً عَظِيمُ ٥ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمُو بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدُ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَنِ مَّرِيدٍ ۞ كُتِبَ عَلَيْهِ أُنَّهُ مَن تَوَ لَّاهُ فَأَنَّهُ و يُضِلُّهُ و وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ٥ يَــَأُيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمُو فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقُنَاكُمُو مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْر اللهُ عَلَقَةِ لِّنُبَيِّنَ لَكُمُ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَل مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرجُكُمُ وطِفُلَا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَّكُمُّ وَمِنكُمُ و مَن يُتَوَفَّى وَمِنكُمُ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئاً وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَّتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتُ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ مِي يُحِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ مَ كَلَّ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَبِ مُّنِيرِ ۞ ثَانِيَ عِطْفِهِ-لِيُضِلُّ عَن سَبيل ٱللَّهِ لَهُو فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌّ وَنُذِيقُهُو يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِّلْعَبِيدِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ و خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ } وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةً ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجُههِ عَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ و وَمَا لَا يَنفَعُهُ و ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ ٓ أَقُرَبُ مِن نَّفَعِهِ - لَبِئُسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئُسَ ٱلْعَشِيرُ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ١

وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَتٍ بَيّنَتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يُريدُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِينَ وَٱلنَّصَارَى اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلِلْمُ اللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيكِمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١ أَلَمُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسُجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجَبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِن ٱللَّهُ فَمَا لَهُ ومِن مُّكُرمِّ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ١٤ ١٥ هَ هَلذَانِ خَصْمَانِ ٱخۡتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمُّ ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمُ وثِيَابُ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمُو وَٱلْجُلُودُ وَلَهُمُو مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ١ كُلَّمَآ أَرَادُوٓا ١ أَن يَغُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمِّر أَعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤْلُوا ۖ وَلِبَاسُهُمُ وفِيهَا حَرِيرٌ ١

وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ اللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ اللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ اللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ اللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءٌ ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِهِ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُّذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ٣ وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكُ بِي شَيْعًا وَطَهِّرُ بَيْتِيَ لِلطَّآمِفِينَ وَٱلْقَآمِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ۞ وَأُذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَيِّ عَمِيقِ ۞ لِّيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمُ وَيَذُكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعُلُومَتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمُ و مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ ۗ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ۞ ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَتَهُمُ و وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمُ و وَلْيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٧ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبَّهِ عَ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمُ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمِّ فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأُوثَانِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ١

﴿ وَٱلۡبَادِ ﴾ بإثبات الياء وصلاً. حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ٥ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخَطَّفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقِ ۞ ذَالِكَ ۗ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَآمِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ ٣ لَكُمُ وفِيهَا مَنَفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمُ ومِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمُ وَإِلَّهُ وَاحِدٌ فَلَهُ وَ أُسْلِمُوا ۚ وَبَشِّر ٱلْمُخْبِتِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمُ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمُ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُ و يُنفِقُونَ ١٠ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمُ ومِن شَعَنِيرِ ٱللَّهِ لَكُمُ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفُّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَ ۚ كَذَالِكَ سَخَّرْنَكَهَا لَكُمُ لِكَلَّكُمُ و تَشُكُرُونَ ١٠ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَاكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقُوَىٰ مِنكُمُ و كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمُ و لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمُ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَفِعُ عَن ٱلَّذِينَ ءَامَنُوًّا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُور ١

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتَلُونَ بِأَنَّهُمُ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرهِمُ لَقَدِيرٌ ١ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَرهِمُ وبِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دِفَاعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمُ بِبَعْضِ لَّهُدِمَتُ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتُ وَمَسَجِدُ يُذُكِّرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُويٌّ عَزيزٌ ۞ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّكُهُمُ ۚ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَلِلَّهِ عَقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمُ وقَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَتَمُودُ ﴿ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ١ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۖ وَكُذِّبَ مُوسَى ۗ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِير اللهُ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَنهَا وَهْيَ ظَالِمَةُ فَهْيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئُرِ مُّعَطَّلَةِ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ١ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَآ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ١

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۞ وَكَأْيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةُ ثُمَّ أَخَذتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ١ قُلُ يَآ يُهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَاْ لَكُمُ نَذِيرٌ مُّبينٌ ۞ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِيَ ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ١ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٓءٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ عَنَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحُكِمُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ ٥-وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتُنَةَ لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ و مَرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفي شِقَاقِ بَعِيدٍ ١ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ عَنُخُبِتَ لَهُ و قُلُوبُهُمُّ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمُ وعَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ٣

ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِذِ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمُ ۚ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَتِنَا فَأُوْلَيْكَ لَهُمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٥ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓاْ أَوْ مَاتُواْ لَيَرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزقِينَ ۞لَيُدْخِلَنَّهُمُ و مَدْخَلَّا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ۞ ۞ ذَالِكَ ۗ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بهِ عُنُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ١٠٠ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١ اللَّهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنُّ ٱلْحَمِيدُ ١

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجُرى في ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ - وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَا أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بإذْنِهِ -إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ١ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَحْيَاكُمُ وثُمَّ يُمِيتُكُمُ و ثُمَّ يُحُييكُمُ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ١ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمُ لَا سِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرَ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۗ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَى مُّسْتَقِيمِ ۞ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُل ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ ٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمُ ويَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمُ وفِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا في ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَبْ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلْطَانَا وَمَا لَيْسَ لَهُمُو بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرِ ﴿ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُوٓ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرُّ ۗ يَكَادُونَ يَسُطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتُلُونَ عَلَيْهِمُ ۚ ءَايَتِنَا ۚ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمُ وِبِشَرِّ مِّن ذَالِكُمْ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وبئس ٱلْمَصِيرُ ۞

يَنَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ۞ مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَويٌّ عَزِيزٌ ۞ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَكَبِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمُ وتُفْلِحُونَ ١ ١٠ وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ - هُوَ ٱجْتَبَلْكُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أُبِيكُمُ ٓ إِبْرَهِيمَ هُوَ سَمَّلَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَاذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ و وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ۚ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعۡتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَلْكُمُّ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ١

سُورَةُ المؤمنون

سورة المؤمنون

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمُو فِي صَلَاتِهِمُو خَلْشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُو عَن ٱللَّغُو مُعُرضُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ هُمُو لِلزَّكُوةِ فَاعِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ حَافِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزُوَاجِهِمُ ۚ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمُ و فَإِنَّهُمُ و غَيْرُ مَلُومِينَ ١ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِبِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُمُو لِأُمَنَنتِهِمُ و وَعَهْدِهِمُ و رَاعُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُمُ و عَلَىٰ صَلَوَاتِهمُ و يُحَافِظُونَ ۞ أُوْلَتهِكَ هُمُ ٱلْوَارِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَار مَّكِينِ ۞ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةَ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَة عِظْمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظْمَ لَحُمَّا ثُمَّ أَنشَأُنَهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمُ و بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمُ و يَوْمَ ٱلْقِيكمةِ تُبْعَثُونَ ۞ وَلَقَدُ خَلَقُنَا فَوْقَكُمُ و سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخُلُقِ غَفِلِينَ ١

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَر فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضَّ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِۦ لَقَدِرُونَ ۞ فَأَنشَأُنَا لَكُمُ وبِهِۦ جَنَّتٍ مِّن نَّخِيل وَأَعْنَابِ لَّكُمُ وفِيهَا فَوَ كِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأَكُلُونَ ١ وَشَجَرَةَ تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهُن وَصِبْغِ لِّلْأَكِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمُو فِي ٱلْأَنْعَمِ لَعِبْرَةً ۖ نَسْقِيكُمُو مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمُو فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ـ فَقَالَ يَكَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ٓ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَوُا ۚ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا هَلذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمُ ويُريدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمُ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَنبِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عَجَّنَّةُ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ عَ حَتَّىٰ حِينِ ۞ قَالَ رَبِّ ٱنصُرُني بِمَا كَذَّبُونِ ۞ فَأُوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمَّ وَلَا تُخَطِبني فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِنَّهُمُ ومُغُرَقُونَ ٣

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّلْنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْني مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ١ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ و قَرْنًا ءَاخَرِينَ ١ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمُو رَسُولًا مِّنْهُمُوٓ أَنُ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُو مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُوٓ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفُنَاهُمُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَاذَآ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُكُمُ و يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ١ وَلَبِنُ أَطَعْتُمُ و بَشَرًا مِّثْلَكُمُ وَ إِنَّكُمُ وَ إِذَا لَّخَاسِرُونَ ١ أَيَعِدُكُمُ وَ أَنَّكُمُ وَ إِذَا مِتُّمُ و وَكُنتُمُ و تُرَابَا وَعِظَمًا أَنَّكُمُ و مُخْرَجُونَ ۞ ۞ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحُنُ لَهُ و بِمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ رَبّ ٱنصُرْني بِمَا كَذَّبُونِ ١ قَالَ عَمَّا قَلِيل لَّيُصْبِحُنَّ نَدِمِينَ ١ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمُ عُثَآءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ ثُمَّ أَنشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمُ و قُرُونًا ءَاخَرِينَ ١

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغُخِرُونَ ١٠ ثُمَّ أُرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَتْرَا كُلَّ مَا جَآ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهٌ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمُ وبَعْضَا وَجَعَلْنَاهُمُ ۚ أَحَادِيثَ فَبُعْدَا لِّقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ۞ بِءَايَتِنَا وَسُلَطَانِ مُّبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - فَٱسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ١ فَقَالُوٓا أَنُوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُوْمُهُمَا لَنَا عَلِبِدُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ١ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمُ ويَهْتَدُونَ ا وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَ ءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَى رُبُوةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا اللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠٠ وَأَنَّ هَاذِهِ ٓ أُمَّتُكُمُ ٓ أُمَّةً وَاحِدَةَ وَأَنَاْ رَبُّكُمُ فَٱتَّقُونِ ۞ فَتَقَطَّعُوٓاْ أَمْرَهُمُ بَيْنَهُمُ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمُ و فَرِحُونَ ١٠٠ فَذَرُهُمُ و فِي غَمْرَتِهِمُ و حَتَّىٰ حِينِ ١ أَيَحْسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمُ وبِهِ عِن مَّالِ وَبَنِينَ ١ نُسَارِعُ لَهُمُو فِي ٱلْخَيْرَاتِّ بَلِ لَا يَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمُو مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمُو مُشْفِقُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُمُو بِاَيَتِ رَبِّهِمُو يُؤْمِنُونَ ا وَٱلَّذِينَ هُمُو بِرَبِّهِمُو لَا يُشُرِكُونَ ا

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَواْ وَّقُلُوبُهُمُ وَجِلَةٌ أَنَّهُمُ ٓ إِلَى رَبِّهمُ رَجِعُونَ ١ أُوْلَتِهِكَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمُ لَهَا سَابِقُونَ ا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ اللَّهِ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقّ وَهُمُو لَا يُظْلَمُونَ ۞ بَلُ قُلُوبُهُمُو فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَاذَا وَلَهُمُو أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمُ لَهَا عَمِلُونَ ۞ حَتَّى إِذَآ أَخَذُنَا مُتْرَفِيهِمُ وِإِلْعَذَابِ إِذَا هُمُ يَجْءَرُونَ ۞ لَا تَجْءَرُواْ ٱلْيَوْمُ ۗ إِنَّكُمُ ومِنَّا لَا تُنصَرُونَ ﴿ قَدْ كَانَتْ ءَايَتِي تُتُلَىٰ عَلَيْكُمُ و فَكُنتُمُو عَلَى أَعْقَابِكُمُو تَنكِصُونَ ١٠ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَلَى أَعْقَابِكُمُو تَنكِصُونَ ١ تُهْجِرُونَ ۞ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُمُ مَا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمُو فَهُمُو لَهُو مُنكِرُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةٌ أَبَلُ جَآءَهُمُ وِبِٱلْحَقّ وَأَكْثَرُهُمُ ولِلْحَقّ كُرهُونَ ۞ وَلُو ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمُ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَاوَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمُ وبِذِكْرِهِمُ و فَهُمُ و عَن ذِكْرِهِمُ و مُعُرضُونَ ۞ أَمْ تَسْئَلُهُمُ وخَرْجَا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّرزقِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمُ ٓ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَن ٱلصِّرَاطِ لَنَكِبُونَ ١

٥ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمُ و وَكَشَفْنَا مَا بِهِمُ و مِن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَانِهِمُ و يَعْمَهُونَ ١٠٠ وَلَقَدُ أَخَذُنَاهُمُ وبٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسۡتَكَانُواْ لِرَبِّهمُو وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ۞ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ بَابًا ذَا عَذَاب شَدِيدٍ إِذَا هُمُ وفِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُحْي ـ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخۡتِلَكُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارَّ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ۞ بَلۡ قَالُواْ مِثۡلَ مَا قَالَ ٱلْأُوَّلُونَ ۞ قَالُوٓاْ أَۥ فَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۞ لَقَدُ وُعِدْنَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا هَاذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَاذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١ قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمُ وتَعْلَمُونَ ١ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ ۞ قُلُ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ اللهُ قُلُ مَنْ بِيَدِهِ عَلَكُوتُ كُلّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمُ و تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ۞

بَلْ أَتَيْنَاهُمُ وبِٱلْحُقّ وَإِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ ١ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهُ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمُ عَلَىٰ بَعْضَ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٣ قُل رَّبّ إِمَّا تُريَنّي مَا يُوعَدُونَ ١٠ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْني فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ و وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُّرِيكَ مَا نَعِدُهُمُ لَقَادِرُونَ ١ ٱدْفَعُ بِٱلَّتِي اللَّهِ هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ خَيْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۞ وَقُل رَّبّ أُعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ۞ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ١ حَتَّى إِذَا جَآ أُحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبّ ٱرْجِعُونِ اللَّهُ اللَّهُ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كَلَّأَ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَآبِلُهَا اللَّهُ وَمِن وَرَآبِهِمُ و بَرُزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّور فَلاَّ أَنسَابَ بَيْنَهُمُ ويَوْمَبِذِ وَلَا يَتَسَآعَلُونَ ١ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ و فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ و فَأُوْلَنِيِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمُ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ١ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمُ وفِيهَا كَلِحُونَ ١

أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُتُلَى عَلَيْكُمُ و فَكُنتُمُ وبِهَا تُكَذِّبُونَ ١ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمَا ضَآلِّينَ ۞ رَبَّنَآ أُخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ۞ قَالَ ٱخْسَئُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ۞ إِنَّهُ و كَانَ فَرِيقُ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَا فَٱغۡفِرُ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَا وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلرَّحِمِينَ ١ فَٱتَّخَذتُّمُوهُمُ سُخُريًّا حَتَّىَ أَنسَوْكُمُ وذِكُرى وَكُنتُمُ ومِنْهُمُ وتَضْحَكُونَ ١ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓاْ أَنَّهُمُ للهُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ١ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمُ وفِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ١ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْئَلِ ٱلْعَآدِينَ ١ قَلَ إِن لَّبِثْتُمُ وَ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمُ و كُنتُمُو تَعْلَمُونَ ١ أَفَحَسِبْتُمُوٓ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمُ وعَبَثَا وَأَنَّكُمُوۤ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ١ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ۞ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ و بِهِ عَ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ و عِندَ رَبِّهِ } إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ١ وَقُل رَّبّ ٱغُفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ ١

## سُورَةُ النور

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سُورَةٌ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ ءَايَتٍ بَيّنَتٍ لَّعَلَّكُمُ تَذَّكُّرُونَ ١ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدِ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةً ۗ وَلَا تَأْخُذُكُمُ بِهِمَا رَأَفَةُ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةُ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ ۗ وَحُرَّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمُ و ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمُ و شَهَدَةً أَبَدَا وَأُوْلَيِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَ جَهُمُ وَلَمْ يَكُن لَّهُمُ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمُ و فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمُ وَأَرْبَعَ شَهَدَتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ و لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ وَٱلْخَمِسَةُ أَن لَعْنَتُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَاكتِ بِٱللَّهِ إِنَّهُ و لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٥ وَٱلْخَامِسَةُ أَنْ غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ و وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمُ لَا تَحْسِبُوهُ شَرًّا لَّكُمُّ اللَّهُ مُو خَيْرٌ لَّكُمُ لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُمُ و مَا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمُ لَهُ وعَذَابٌ عَظِيمٌ ١ لَّوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمُ و خَيْرًا وَقَالُواْ هَلِذَآ إِفْكُ مُّبِينُ ۞ لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآء فَإِذْ لَمُ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَنبِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ و فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمُ و فِي مَا أَفَضْتُمُ وفِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ وبِأَلْسِنَتِكُمُ و وَتَقُولُونَ بِأُفُواهِكُمُ مَا لَيْسَ لَكُمُ وبه عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ و هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ٥ وَلَوْلَاۤ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمُو مَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَننَكَ هَنذَا بُهْتَانُ عَظِيمٌ ١ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ ٓ أَبَدًا إِن كُنتُمُ و مُؤْمِنِينَ ١ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمُ و عَذَابٌ أَلِيمُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ١ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١

٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ ويَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ و وَرَحْمَتُهُ و مَا زَكَىٰ مِنكُمُ و مِنْ أَحَدٍ أَبَدَا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكَّى مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمُ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓاْ أُوْلِي ٱلْقُرْبَيِ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوَّا اللَّهِ ۗ وَلْيَصْفَحُوَّا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْغَلفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ يَوْمَ تَشُهَدُ عَلَيْهِمُ وَ أَلْسِنَتُهُمُ و وَأَيْدِيهِمُ و وَأَرْجُلُهُمُ و بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ يَوْمَبِذٍ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبينُ الْخُبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيّبَاتُ لِلطَّيّبينَ وَٱلطَّيّبُونَ لِلطَّيّبَتِّ أَوْلَنبِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۗ لَهُمُ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمُ حَتَّىٰ تَسْتَأَنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ۚ َ ذَالِكُمُ و خَيْـرٌ لَّكُمُ و لَعَلَّكُمُ و تَذَّكُّرُونَ ۞

فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدَا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمُّو وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١ لَيْسَ عَلَيْكُمُ وَجُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ فِيهَا مَتَعُ لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ١ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمُو وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمُ ۚ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ اللَّهُ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآيِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآيِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخُونِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخُونِهِنَّ أَوْ بَنِيَ أَخُواتِهِنَّ أَوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُنَّ أُو ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أَوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفُلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءَ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمُ وتُفْلِحُونَ ١

وَأُنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمُ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَإِمَابِكُمُّ و إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١٠٠ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ } وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ فَكَاتِبُوهُمُ وَ إِنْ عَلِمْتُمُ وفِيهِمُ وخَيْراً وَءَاتُوهُمُ مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيّ ءَاتَىٰكُمْ وَلَا تُكرهُواْ فَتَيَاتِكُمُ عَلَى ٱلْبِغَآ • إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِهِهُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ وَ ءَايَتٍ مُّبَيَّنَتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمُ وَمَوْعِظَةَ لِّلْمُتَّقِينَ ۞ ۞ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً ۗ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارُ نُورٌ عَلَى نُورٌ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِيمٌ ﴿ فِي بِيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكِّرَ فِيهَا ٱسْمُهُو يُسَبِّحُ لَهُو فِيهَا بِٱلْغُدُقِ وَٱلْأَصَالِ رَجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمُ وتِجَارَةُ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكُر ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَاتَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَٰرُ ١

لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُمُ مِن فَضْلِهِّ عَلَمُ اللَّهُ عَلِيًّا وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُبِغَيْر حِسَابِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعْمَالُهُمُ و كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسِبُهُ ٱلظَّمَّْانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَهُو لَمْ يَجِدْهُ شَيْئَا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُو فَوَفَّلُهُ حِسَابَهُو وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١ أَوْ كَظُلُمَتِ فِي بَحْرِ لَّجِّيّ يَغْشَلهُ مَوْجُ مِّن فَوْقِهِ مَوْجُ مِّن فَوْقِهِ صَحَابٌ ظُلْمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ و لَمُ يَكَدُ يَرَنْهَا ۗ وَمَن لَّمُ يَجُعَل ٱللَّهُ لَهُ و نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّور ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ و مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَّفَّتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ و وَتَسْبِيحَهُ و وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ و ثُمَّ يَجْعَلُهُ و رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَالِهِ - وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ عَن يَشَآءُ وَيَصُرفُهُ و عَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ ـ يَذُهَبُ بِٱلْأَبْصَٰلِ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةَ لِّأُوْلِي ٱلْأَبْصَارِ ١

وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةِ مِّن مَّآءٍ فَمِنْهُمُو مَن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ عَ وَمِنْهُمُو مَن يَمْشِي عَلَىٰ رَجُلَيْنِ وَمِنْهُمُو مَن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعِ يَخُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ لَّقَدُ أُنزَلْنَآ عَايَتٍ مُّبَيَّنَتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقُ مِّنْهُمُ و مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَآ أُوْلَنَبِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِذَادُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ وَإِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمُ و مُعْرِضُونَ ا وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوٓاْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ أَفِي قُلُوبِهِمُو اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَ مَرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُوٓاْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ وَرَسُولُهُ و بَلْ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ ٓ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُوْلَنِكَ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ۞ ۞ وَأَقُسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمُ لَبِن أَمَرْتَهُمُ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةُ مَّعُرُوفَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمُ مَا حُمِّلْتُمُّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمُ وعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمُ وفِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُو وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمُو دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمُو وَلَيُبَدِّلَنَّهُمُو مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمُ ٓ أُمْنَا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ۞ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ و تُرْحَمُونَ ۞ لَا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأُولِهُمُ ٱلنَّارُ ۗ وَلَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمُ و ثَلَثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْل صَلَوْةِ ٱلْفَجْر وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمُ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءَ ۚ ثَلَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمُ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمُ ۗ وَلَا عَلَيْهِمُ و جُنَاحُ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمُ و بَعْضُكُمُ عَلَى بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٓ ءَايَتِهِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّ جَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَريضِ حَرَبُ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمُ ۚ أَن تَأْكُلُواْ مِن عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمُ ۚ أَن تَأْكُلُواْ مِن بيُوتِكُمُ ۚ أَوْ بِيُوتِ ءَابَآبِكُمُ ٓ أَوْ بِيُوتِ أُمَّهَتِكُمُ ٓ أَوْ بيُوتِ إِخْوَانِكُمُ وَأُوْ بيُوتِ أُخَوَاتِكُمُ وَأُوْ بيُوتِ أَعْمَامِكُمُ وَ أُوْ بِيُوتِ عَمَّتِكُمُ ٓ أُوْ بِيُوتِ أَخُولِكُمُ ٓ أُوْ بِيُوتِ خَلَتِكُمُ وَ أَوْ مَا مَلَكُتُمُ و مَفَاتِحَهُ وَ أَوْ صَدِيقِكُمُ لَيْسَ عَلَيْكُمُ و جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتَاۚ فَإِذَا دَخَلْتُمُ و بيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمُ فَجِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَرِّكَةً طَيّبَةً كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمُ وتَعْقِلُونَ ٥ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ وَكَلّ اللّهُ وُرَسُولِهِ وَإِنّ ٱلّذِينَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

### سُورَةُ الفرقان

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا

- اللَّذِي لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا وَلَمْ
- يَكُن لَّهُ وشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ و تَقْدِيرًا ١

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ } عَالِهَةَ لَّا يَخُلُقُونَ شَيْعًا وَهُمُ لِيُخُلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهمُ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةَ وَلَا نُشُورًا ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنَّ هَٰذَآ إِلَّآ إِفْكُ ٱفْتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُ و عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمَا وَزُورًا ۞ وَقَالُوٓا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهْيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ۞ قُلُ أُنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ و كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَقَالُواْ مَال هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ و نَذِيرًا ۞ أَوْ يُلْقَيَ إِلَيْهِ كَنزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ و جَنَّةُ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ النَّطلِمُونَ إِن تَتَّبعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۞ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَلَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ١ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١

بضم نون التنوين وصلاً.

إِذَا رَأْتُهُمُ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظَا وَزَفِيرًا ١ وَإِذَآ أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ٣ لَّا تَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ١ قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ كَانَتُ لَهُمُ وَجَزَآءَ وَمَصِيرًا ١ اللهُمُ وفِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبُّكَ وَعُدَا مَّسْعُولًا ١ وَيَوْمَ خَخْشُرُهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَانتُمُ وَ أَضَلَلْتُمُ وعِبَادِي هَـٰٓؤُلَآءِ أَمْ هُمُ وضَلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ١ قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُولِيَاءَ وَلَاكِن مَّتَّعْتَهُمُ وعَابَآءَهُمُ حَتَّى نَسُواْ ٱلذِّكْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ١ فَقَدْ كَذَّبُوكُمُ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْراً وَمَن يَظْلِمُو مِنكُمُو نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمُ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقُّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمُ ولِبَعْضِ فِتُنَةً أَتَصْبِرُ ونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوُلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَبِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمُ وَعَتَوْ عُتُوَّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَتِهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَبِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ اللهُ الله وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحُجُورًا ١ أَقُحُجُورًا ١ وَقَدِمْنَاۤ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَهُ هَبَآءَ مَّنثُورًا ١ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۞ وَيَوْمَ تَشَّقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَامِكَةُ تَنزِيلًا ۞ ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ عَسِيرًا ١٥ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ۞ لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَن ٱلذِّكُر بَعْدَ إِذْ جَآءَنِي ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ۞ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَرَبّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ١ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٓءٍ عَدُوَّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيَا وَنَصِيرًا ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُلَةً وَحِدَةً كَذَالِكَ لِئُتَبِّتَ بِهِ عُؤَادَكً وَرَتَّلُنَهُ تَرْتِيلًا ١

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اللَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمُ ٓ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَامِكَ شَرٌّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ١ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ١ فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمُ و تَدْمِيرًا ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمُ و وَجَعَلْنَاهُمُ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ وَعَادَا وَثُمُودًا وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِّي وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ١ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأُمْثَلَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ١ وَلَقَدْ أَتَوْاْ عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِيٓ أُمْطِرَتُ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَاْ بَلُ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ١ وَإِذَا رَأُوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ۞ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۞ أَرَ • يُتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ و هَوَلهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

أُمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْتَرَهُمُ ويَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمُ وَإِلَّا كَٱلْأَنْعَامِ بَلْ هُمُ ٓ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبُّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ وسَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ١ أُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ١ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١ وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَرْسَلَ ٱلرّيَحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ - وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ طَهُورًا ١ لَّكُحْكِي بِهِ عَبَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ ومِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَلَمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ١ وَلَقَدُ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمُو لِيَذَّكُّرُواْ فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمُ وبِهِ عَ جِهَادًا كَبِيرًا ۞ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلَا عَذُبُ فُرَاتُ وَهَاذَا مِلْحُ أُجَاجُ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخَا وَحِجْرَا مَّحُجُورًا ١ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ ونَسَبَا وَصِهْرَا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمُ و وَلَا يَضُرُّهُمُ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَظَهِيرًا ١٠٠٠

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١٠٠ قُلْ مَا أَسْتَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنُ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبّهِ عَسِيلًا ١ وَتَوَكَّلُ عَلَى عَلَى ٱلْحَيّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحُ كِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ عِبِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَ خَبِيرًا ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْئَلُ بِهِ عَلِي ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْئَلُ بِهِ خَبِيرًا ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمُ نُفُورًا ١ ١٠ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجَا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ١ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةَ لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ١٠ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلَمَا ١ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمُ سُجَّدَا وَقِيَامًا ١ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصۡرفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَّ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞ إِنَّهَا سَآءَتُ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرفُواْ وَلَمْ يُقُتِرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامَا ١٠٠٠

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۞ يُضَعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَنِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيَّاتِهِمُ و حَسَنَتٍّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ و يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ١ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامَا ١ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِاَيْتِ رَبِّهِمُ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانَا ١ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاهَبُ لَنَا مِنْ أَزْوَ جِنَا وَذُرّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ١ أُوْلَتِهِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةَ وَسَلَمًا ١٠ خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ۞ قُلْ مَا يَعْبَؤُاْ بِكُمُ ورَبِّي لَوُلَا دُعَآ وُّكُمُّ فَقَدُ كَذَّبُتُمُ وَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ١

سُورَة الشعراء

سورة الشعراء

بالإبدال ياءً مفتوحة للهمزة الثانية.

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

طسّمَ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ۞ لَعَلَّكَ بَخِعٌ نَّفُسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ إِن نَّشَأُّ نُنَزِّلُ عَلَيْهِمُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ •َايَةَ فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمُ ولَهَا خَاضِعِينَ ٣ وَمَا يَأْتِيهِمُ ومِن ذِكُرِ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ مُحُدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدُ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِمُ ۚ أَنْبَنَوُاْ مَا كَانُواْ بِهِ ۦ يَسْتَهْزءُونَ ۞ أُوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَريمٍ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ و مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱغْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ وَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ وَيَضِيقُ صَدُرى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلُ إِلَى هَرُونَ ١ وَلَهُمُ عَلَىَّ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ٣ قَالَ كَلَّا ۗ فَٱذْهَبَا بِعَايَتِنَا ۗ إِنَّا مَعَكُمُ مُسْتَمِعُونَ ١ فَأُتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ أَنْ أَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَ عِيلَ اللهُ عُمُركَ سِنِينَ وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُركَ سِنِينَ اللهِ قَالَ أَلَمُ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُركَ سِنِينَ ا وَفَعَلْتَ فَعُلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّآلِينَ ۞ فَفَرَرْتُ مِنكُمُ لَمَّا خِفْتُكُمُ و فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهَا عَلَى ٓ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَاءِيلَ ۞ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمُ مُوقِنِينَ ٥ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ا قَالَ رَبُّكُمُ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ا قَالَ إِنَّ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيّ أُرْسِلَ إِلَيْكُمُ ولَمَجْنُونٌ ١٠ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغُرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ إِن كُنتُمُ وتَعُقِلُونَ ١ قَالَ لَبِن ٱتَّخَذتُّ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ۞ قَالَ أُوَلَوْ جِئْتُكَ بشَيْءِ مُّبِينِ ۞ قَالَ فَأْتِ بِهِ ٓ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ و فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ١٠ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ وٓ إِنَّ هَاذَا لَسَحِرٌ عَلِيمٌ اللهُ عُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمُ مِنْ أَرْضِكُمُ بِسِحْرهِ فَمَاذَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى تَأْمُرُونَ ١ قَالُوٓا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثُ فِي ٱلْمَدَآبِن كَشِرِينَ ١ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِيمِ ۞ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ٣ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُمُو مُجُتَّمِعُونَ ١ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ ١ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَربنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْغَلِبِينَ ١ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمُ ۚ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ١ قَالَ لَهُمُ مُوسَىٰ أَلْقُواْ مَآ أَنتُمُ مُلْقُونَ ١ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمُ وعِصِيَّهُمُ وقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ١ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأُفِكُونَ ١ فَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ١ قَالُوٓاْ عَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۞ قَالَ عَلَىٰمَنتُمُ لَهُ و قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمُّ إِنَّهُ ولَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ مِنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمُ ۚ أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُواْ لَا ضَيْرَ ۗ إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبَّنَا مُنقَلِبُونَ ا إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَآ أَن كُنَّآ أُوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ا وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ ٱسْر بِعِبَادِى إِنَّكُمُ مُتَّبَعُونَ اللَّهُ وَمُتَّبَعُونَ الله فَأُرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ ۞ إِنَّ هَنَوُّلَآءِ لَشِرْذِمَةُ قَلِيلُونَ ۞ وَإِنَّهُمُ لَنَا لَغَآبِظُونَ ۞ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ۞ فَأُخْرَجْنَاهُمُ مِن جَنَّاتِ وَعُيُونِ ۞ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ۞ كَذَلِكَ وَأُوْرَثُنَاهَا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ۞ فَأَتْبَعُوهُمُ و مُشْرِقِينَ ۞

فَلَمَّا تَرْءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١ قَالَ كَلَّا ۗ إِنَّ مَعِيۡ رَبِّي سَيَهۡدِين ۞ فَأُوۡحَيۡنَاۤ إِلَى مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَأَزْلَفُنَا ثُمَّ ٱلْأَخَرِينَ ﴿ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَ أَجْمَعِينَ ا ثُمَّ أَغْرَقُنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ و مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱتُلُ عَلَيْهِمُ و نَبَأُ اِبْرَاهِيمَ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَا تَعْبُدُونَ ﴿ عَلَيْهِمُ وَ نَبَأُ ابْرَاهِيمَ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامَا فَنَظَلُّ لَهَا عَكِفِينَ ۞ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمُ وَ إِذْ تَدْعُونَ ۞ أَوْ يَنفَعُونَكُمُ وَ أَوْ يَضُرُّونَ ۞ قَالُواْ بَلُ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۞ قَالَ أَفَرَ • يُتُمُو مَا كُنتُمُو تَعُبُدُونَ ۞ أَنتُمُو وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقَٰدَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمُو عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَني فَهُوَ يَهْدِين ۞ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۞ وَإِذَا مَرضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۞ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿ وَٱلَّذِيٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّين ١ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ١ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١ وَٱجْعَلْني مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ١ وَٱغْفِرُ لِأَبِيَ إِنَّهُ و كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ ١ وَلَا تُخْزِني يَوْمَ يُبْعَثُونَ ١ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ١ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ١ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ١ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ١ وَقِيلَ لَهُمُ ٓ أَيْنَ مَا كُنتُمُ و تَعْبُدُونَ ١ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمُ ٓ أَوْ يَنتَصِرُونَ ۞ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمُو وَٱلْغَاوُونَ ١ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١ قَالُواْ وَهُمُ وَيهَا يَخْتَصِمُونَ ۞ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَال مُّبِينٍ ۞ إِذْ نُسَوِيكُمُ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَمَا لَنَا مِن شَفِعِينَ ١ وَلَا صَدِيقِ حَمِيمِ ١ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةَ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُؤْمِنِينَ ا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو اللَّعزيزُ الرَّحِيمُ اللَّهُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ا إِذْ قَالَ لَهُمُوٓ أَخُوهُمُ لُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمُ وَسُولٌ اللَّهُ عَلَى الْكُمُ وَسُولُ أَمِينُ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَآ أَسْتَلُكُمُ وعَلَيْهِ مِنْ أُجُرُّ إِنْ أُجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٥ قَالُوٓا أَنُؤُمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنْ حِسَابُهُمُ وَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ۚ لَوۡ تَشۡعُرُونَ ۞ وَمَاۤ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ۞ إِنۡ أَنَاۤ إِلَّا ۗ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ١ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ١ فَٱفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمُ وَ فَتُحَا وَنَجِّني وَمَن مَّعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن مَّعَهُ و فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ اِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمُ ومُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ كَذَّبَتُ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ إِذْ قَالَ لَهُمُو أَخُوهُمُ وهُودٌ أَلَا تَتَقُونَ ۞ إِنِّي لَكُمُ ورَسُولٌ أَمِينُ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَآ أَسْءَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ ۗ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةَ تَعْبَثُونَ ۞ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمُ تَخُلُدُونَ ۞ وَإِذَا بَطَشُتُمُو بَطَشْتُمُ وَجَبَّارِينَ ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِيّ أَمَدَّكُمُ وبِمَا تَعْلَمُونَ ١ أَمَدَّكُمُ وبِأَنْعَامِ وَبَنِينَ ١ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أُوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ ٣

إِنْ هَاذَا إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُمُ وإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمُو مُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ كَذَّبَتُ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ إِذْ قَالَ لَهُمُ ٓ أَخُوهُمُ وصَلِحٌ أَلَا تَتَقُونَ ١ إِنَّى لَكُمُ وَسُولٌ أُمِينُ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُون ۞ وَمَآ أَسْتَلُكُمُ و عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ا أَتُتُرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَآ ءَامِنِينَ اللهِ خَنَّتِ وَعُيُونِ اللهِ أَتُتُرَكُونَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ وَزُرُوعٍ وَنَخُلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ١ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتَا فَرهِينَ ١ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأُطِيعُونِ ١ وَلَا تُطِيعُوٓاْ أُمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٠ الْمُسْرِفِينَ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ۞ مَاۤ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُنَا فَأْتِ بِاَيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١ قَالَ هَدْهِ ٤ نَاقَةُ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمُ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ ۞ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَّءِ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَدِمِينَ ۞ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ و مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ إِذْ قَالَ لَهُمُ ٓ أَخُوهُمُ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّي لَكُمُ ورَسُولُ أُمِينُ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَآ أَسْعَلُكُمُ و عَلَيْهِ مِنْ أَجُرً إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمُ رَبُّكُمُو مِنْ أَزْوَ جِكُمُ مِلْ أَنتُمُو قَوْمٌ عَادُونَ ١٠ قَالُواْ لَبِن لَّمُ تَنتَهِ يَالُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ١ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمُ مِنَ ٱلْقَالِينَ ١ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ١ فَنَجَّيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَ أَجْمَعِينَ ١ إِلَّا عَجُوزَا فِي ٱلْغَبِرِينَ ١ ثُمَّ دَمَّرُنَا ٱلْآخَرِينَ ١ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمُ مَطَرًا فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ إِذْ قَالَ لَهُمُ شُعَيْبُ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنَّى لَكُمُ ورَسُولٌ أَمِينٌ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَآ أَسْتَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجُرً إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبّ ٱلْعَلَمِينَ ١ ٥ أُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ وَزِنُوا بِٱلْقُسُطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمُ وَلَا تَعْتَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ۞ وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١ فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسُفًا مِّنَ ٱلسَّمَآ ﴿ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ وعَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ وكَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ و مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ وَإِنَّهُ و لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُّبِينٍ ۞ وَإِنَّهُ و لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ أَوَ لَمْ يَكُن لَّهُمُ وٓ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُ و عُلَمَتُوا اللَّهِ إِسْرَاءِيلَ ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ١ فَقَرَأُهُ وعَلَيْهِمُ ومَا كَانُواْ بِهِ عَمُؤْمِنِينَ ١ كَذَلِكَ سَلَكْنَكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۦ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١ فَيَأْتِيَهُمُ و بَغْتَةً وَهُمُ و لَا يَشْعُرُونَ ١ فَيَقُولُواْ هَلُ نَحْنُ مُنظَرُونَ ۞ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۞ أَفَرَ مِنْ إِن مَّتَّعْنَكُهُمُو سِنِينَ ١٠ ثُمَّ جَآءَهُمُو مَا كَانُواْ يُوعَدُونَ ١٠

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ١ وَمَاۤ أَهۡلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ۞ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَللِمِينَ ۞ وَمَا تَنَزَّلَتُ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ ١ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمُو وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ١ إِنَّهُمُو عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ١٠ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ۞ وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقُرَبِينَ اللهُ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ اللهُ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۞ فَتَوَكُّلُ عَلَى ٱلْعَزيز ٱلرَّحِيمِ ۞ ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ١ إِنَّهُو هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ هَلَ أُنَبِّئُكُمُو عَلَىٰ مَن تَنَرَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ۞ تَنَرَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمِ ۞ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمُ وَكَذِبُونَ ١ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتُبَعُهُمُ ٱلْغَاوُونَ ١ أَلَمُ تَرَ أَنَّهُمُ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ١ وَأَنَّهُمُ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُواْ مِنْ بَغْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَب يَنقَلِبُونَ ١ سُورَةُ النمل

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

طسَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينٍ ۞ هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمُ بٱلْآخِرَةِ هُمُ ويُوقِنُونَ ۞ إِنَّ ٱلنَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمُوٓ أَعْمَالَهُمُو فَهُمُو يَعْمَهُونَ ٥ أُوْلَتِيِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمُو سُوَّءُ ٱلْعَذَاب وَهُمُو فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ٥ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمِ عَلِيمِ ۞ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا سَئَاتِيكُمُ ومِنْهَا بِخَبَر أُوْ ءَاتِيكُمُ وبشِهَابِ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمُ و تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّار وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَّمِينَ ۞ يَامُوسَى إِنَّهُ ٓ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَأَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسَىٰ لَا تَخَفُ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوِّءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ اللَّهُ وَا رَّحِيمٌ ١ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوَعٍ اللَّهِ فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمُ و كَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ١ فَلَمَّا جَآءَتُهُمُ وَ ءَايَتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٣

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتُهَآ أَنفُسُهُمُ وظُلْمَا وَعُلُوّاً فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا ۗ وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُودً ۖ وَقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ١ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمُ يُوزَعُونَ ١ حَتَّى إِذَا أَتَوا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةُ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمُ ولَا يَحْطِمَنَّكُمُ وسُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ و وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِيَ أَنْ أَشُكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّالِحِينَ ١ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِى لَا أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَآبِبِينَ ۞ لَأُعَذِّبَنَّهُ وعَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاذْ بَحَنَّهُ وَ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۞ فَمَكُثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطُ بِهِ - وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ٣

إِنَّى وَجَدتُ ٱمْرَأَةَ تَمْلِكُهُمُ وَأُوتِيَتُ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ٣ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمُ وفَصَدَّهُمُ عَن ٱلسَّبِيلِ فَهُمُ لَا يَهْتَدُونَ ١ أَ لَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخُرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ 
هُ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقُتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ ٱذْهَب بِّكِتَى هَنَدًا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمُو ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمُو فَٱنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ قَالَتُ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنِّي أُلْقِيَ إِلَىَّ كِتَابُ كَرِيمٌ ا إِنَّهُو مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُو بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ تَعْلُواْ عَلَى وَأَتُونِي مُسلِمِينَ ١ قَالَتْ يَآأَيُّهَا ٱلْمَلَوُا أَفْتُونِي فِيّ أُمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أُمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ٣ قَالُواْ نَحُنُ أُوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ ۞ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرى مَاذَا تَأْمُرِينَ ١ قَالَتُ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِزَّةَ أَهۡلِهَآ أَذِلَّةً ۚ وَكَذَٰلِكَ يَفۡعَلُونَ ۞ وَإِنِّي مُرۡسِلَةٌ إِلَيْهِمُ وبِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةُ ابِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهِ

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم وفتح الياء وصلاً.

#### ﴿ ءَاتَكُنَّ ﴾

بإثبات الياء مفتوحة وصلاً وحذفها وقفاً مثل حفص، وله وجه ثان بإثباتها ساكنة وقفاً وهو المقدم.

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَن عِبَمَالِ فَمَآ عَاتَان َ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَلكُمُ و بَلُ أَنتُمُ و بِهَدِيَّتِكُمُ و تَفْرَحُونَ ﴿ ٱرْجِعُ إِلَيْهِمُو فَلَنَأَتِيَنَّهُمُو بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمُو بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمُو مِنْهَآ أَذِلَّةَ وَهُمُ وَصَلْغِرُونَ ﴿ قَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمُ مِا يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ١ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنّ أَنَّا ءَاتِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُويُّ ا أُمِينُ ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ وعِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا ءَاتِيكَ بهِ عَلَمٌ مِّنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا ءَاتِيكَ بهِ ع قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ و قَالَ هَلْذَا مِن فَضْل رَبِّي لِيَبْلُونِي عَانَشُكُرُ أَمْ أَكُونُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنيٌّ كَرِيمٌ ۞ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَتَهْتَدِيَّ أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ١ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِّ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ٣ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَفِرينَ ١ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لَجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ ۗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ ۞ قَالَتُ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَآ إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمُ وصَلِحًا أَنُ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمُ و فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ١ قَالَ يَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعُجِلُونَ بٱلسَّيَّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ۖ لَوُلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ۞ قَالُواْ ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَآبِرُكُمُو عِندَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ أَنتُمُ و قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ۞ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٠ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بٱللَّهِ لَنُبَيَّتَنَّهُ و وَأَهْلَهُ و ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ع مَا شَهِدْنَا مُهْلَكَ أَهْلِهِۦ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۞ وَمَكَرُواْ مَكْرًا وَمَكَرُنَا مَكْرًا وَهُمُو لَا يَشُعُرُونَ ٥ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ مَكْرِهِمُ ٓ إِنَّا دَمَّرُنَاهُمُ و وَقُوْمَهُمُ ۚ أَجْمَعِينَ ٥٠ فَتِلْكَ بِيُوتُهُمُ و خَاوِيَةُ بِمَا ظَلَمُوٓا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةَ لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَأُنجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ٥ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمُ و تُبْصِرُونَ ۞ أَوبِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةَ مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءَ بَلْ أَنتُمُ و قَوْمٌ تَجُهَلُونَ ١

٥ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمُ ٓ أَنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ ٓ إِلَّا ٱمْرَأْتُهُ و قَدَّرْنَاهَا مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ۞ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمُ و مَطَرَّآ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٓ ۚ ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا تُشْرِكُونَ ۞ أَمَّن خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَنْبَتْنَا بِهِ ــ حَدَآيِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمُ ۚ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَآ أَر • لَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمُ قُوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارَا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْن حَاجِزًا اللَّهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمُو خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ أَ ١٠ لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَّكُّرُونَ ١ أُمَّن يَهْدِيكُمُ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ 5 أَ • لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

أُمَّن يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ و وَمَن يَرْزُقُكُمُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَ٠٠لَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمُ ٓ إِن كُنتُمُو صَدِقِينَ ١ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ بَلِ ٱدَّرَكَ عِلْمُهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْ هُمُو فِي شَكِّ مِّنْهَا بَلْ هُمُو مِنْهَا عَمُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِذَا كُنَّا تُرَبَّا وَءَابَآؤُنَآ أَربنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَقَدُ وُعِدْنَا هَاذَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمُ وَلَا تَكُن فِي ضَيْق مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ وصَادِقِينَ اللهُ قُلُ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمُ و بَعْضُ ٱلَّذِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّذِي اللَّهِ عَلَى تَسْتَعُجِلُونَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَحْثَرَهُمُ وَلَا يَشُكُرُونَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمُ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمَا مِنْ غَآبِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينِ ۞ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِي هُمُو فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١

وَإِنَّهُ و لَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمُ و بِحُكْمِهِ } وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ١ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقّ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْاْ مُدْبِرِينَ ۞ وَمَا أَنتَ بِهَدِى ٱلْعُمْى عَن ضَلَلَتِهِمْ وإِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِاَيَتِنَا فَهُمُو مُسْلِمُونَ ٥٠ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمُ وَ أَخْرَجْنَا لَهُمُ و دَآبَّةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمُ وَ إِنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِاَيَتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَحُشُرُ مِن كُلَّ أُمَّةٍ فَوْجَا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِّأَيْتِنَا فَهُمُ لَيُوزَعُونَ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّ بْتُمُو بِّايَاتِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمُ وتَعْمَلُونَ ا وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمُ بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ أَلَمُ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَكُلُّ ءَاتُوهُ و دَخِرينَ ﴿ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهُيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِّ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ و خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ۞

مَن جَآءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ وَ خَيْرُ مِّنْهَا وَهُمُ مِن فَزَعِ يَوْمَبِدٍ عَامِنُونَ ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمُ فِي السَّيِّعَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمُ فِي السَّيْ وَالسَّيِّعَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمُ فِي السَّارِ هَلُ تُجُزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْرُفُونَ إِلَّا مَا كُنتُمُ وَتَعْمَلُونَ ﴿ وَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْرُفُونَ إِلَّا مَا كُنتُمُ وَتَعْمَلُونَ ﴿ وَمَن اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَن ضَلَّ فَقُلُ وَمَن اللَّهُ وَمَن ضَلَّ فَقُلُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلُونَ ﴿ وَمَن ضَلَّ فَقُلُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا رَبُّكَ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمَن ضَلَّ فَقُلُ وَاللَّهُ مِنَا اللَّهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمَن ضَلَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولِ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمُهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ

#### سُورَةُ القصيص

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

طسّمَ قِلْكَ عَالَيْكُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿ نَتُلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحُقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِلَّ لَتِقَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعَا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِّنْهُمُ لَي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعَا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِّنْهُمُ لَي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعَا يَسْتَضْعِفُ اللَّهُمُ لَي اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَنُمَكِّنَ لَهُمُ وفِي ٱلْأَرْضِ وَنُرى فِرْعَوْنَ وَهَلْمَلْنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمُ و مَا كَانُواْ يَحْذَرُونَ ٥ وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ أَنْ أَرْضِعِيهُ ۗ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَٱلْتَقَطَهُ وَ عَالَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمُ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَاطِينَ ١٠ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِّي وَلَكُّ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَاۤ أَوۡ نَتَّخِذَهُ وَلَدَا وَهُمُو لَا يَشْعُرُونَ ٥ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرغًا ۗ إِن كَادَتْ لَتُبُدِى بِهِ ـ لَوُلآ أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ و وَقَالَتُ لِأَخْتِهِ عُصِّيةً فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبِ وَهُمُ ولَا يَشْعُرُونَ ١٠٥٥ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتُ هَلَ أَدُلُّكُمُو عَلَىٰٓ أَهُل بَيْتِ يَكْفُلُونَهُ و لَكُمُو وَهُمُو لَهُو نَصِحُونَ ١ فَرَدَدُنَهُ إِلَى أُمِّهِ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ ولَا يَعْلَمُونَ ١ وَلَمَّابَلَغَ أَشُدَّهُ و وَٱسْتَوَى عَاتَيْنَهُ حُكْمَا وَعِلْمَا وَكَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِين غَفْلَةٍ مِّنُ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْن يَقْتَتِلَان هَاذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَاذَا مِنْ عَدُوَّهِ ۚ فَٱسۡتَغَنَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوّهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوّهِ فَوَكَزَهُو مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَلذَا مِنْ عَمَل ٱلشَّيْطَان إِنَّهُو عَدُوُّ مُّضِلُّ مُّبِينٌ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَٱغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُٰٓ ٓ إِنَّهُو هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ١ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِى ٱسۡتَنصَرَهُو بٱلْأَمۡسِ يَسۡتَصۡرخُهُو قَالَ لَهُ و مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَويُّ مُّبِينٌ ١ فَلَمَّاۤ أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بٱلَّذِي هُوَ عَدُقُّ لَّهُمَا قَالَ يَهُوسَيّ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَني كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُريدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا في ٱلْأَرْضِ وَمَا تُريدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١ وَجَآءَ رَجُلُ مِّنُ أَقُصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَـمُوسَىٰۤ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ١ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيني سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ ١ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانٌّ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقى حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآء ۗ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ا فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَآ أُنزَلْتَ إِلَى الطِّل مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ١٠ فَجَآءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ و وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ خَبُوثَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥ قَالَتُ إِحْدَنْهُمَا يَنَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَن ٱسْتَغْجَرُتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ۞ قَالَ إِنِي أُريدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتُمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ ۗ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُورِنَ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ١

ه فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ } ءَانَسَ مِن جَانِب ٱلطُّور نَارَا ۖ قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوٓا إِنِي عَانَسْتُ نَارًا لَّعَلَى ءَاتِيكُمُ مِنْهَا بِخَبَر أَوْ جِذُوَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمُ تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّا أَتَنْهَا نُودِيَ مِن شَطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَن فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَمُوسَى إِنِّ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ ۚ يَمُوسَى أَقُبِلُ وَلَا تَخَفُّ ۗ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ﴿ ٱسْلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْر سُوْءِ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهَبُ فَذَنِكَ بُرُهَنَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ۚ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمُ وَنَفْسَا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ٣ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانَا فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدًا يُصَدِّقُني ۗ إِنِي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ١ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِاَيَتِنَا أَنتُمَا وَمَن ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ١ فَلَمَّا جَآءَهُمُ مُوسَىٰ بَايَتِنَا بَيّنَتِ قَالُواْ مَا هَلذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ وعَلقِبَةُ ٱلدَّارِ ۚ إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَآأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأُوقِدُ لِي يَهَمَنُ عَلَى ٱلطِّين فَٱجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلَّى أَطَّلِعُ إِلَىٰٓ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُو مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١ وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ وِ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓا أَنَّهُمُ وٓ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ ١ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ وَ فَنَبَذْنَهُمُ فِي ٱلْيَمِّ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ١٠ وَجَعَلْنَهُمُ ٓ أُدِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنصَرُونَ ١ وَأَتْبَعْنَهُمُ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ هُمُ مِنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَّعَلَّهُمُ و يَتَذَكَّرُونَ ٣

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ١ وَلَكِنَّآ أَنشَأَنَا قُرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِيَ أَهُل مَدْيَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمُ وَايَتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ٥ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَلَهُمُ مِن نَّذِير مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمُ لِيَتَذَكَّرُونَ ١٠ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُمُ للهُمُ مُصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ و فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوُلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولَا فَنَتَّبِعَ ءَايَتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحُقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوُلَآ أُوتِيَ مِثْلَ مَآ أُوتِيَ مُوسَىٰٓ أُوَ لَمُ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبَلُ ۖ قَالُواْ سَلِحِرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلّ كَفِرُونَ ۞ قُلُ فَأْتُواْ بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَآ أُتَّبِعُهُ إِن كُنتُمُ وصَادِقِينَ ١ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهۡوَآءَهُمُ وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّن ٱتَّبَعَ هَوَلهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞

٥ وَلَقَدُ وَصَّلْنَالَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمُ ويَتَذَكَّرُونَ ١ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ عُمُو بِهِ عِيُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمُو قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِ ٤ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ا أُوْلَنَبِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمُ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا بٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيَّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَكُهُمُ يُنفِقُونَ ٥ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمُ ٓ أَعْمَالُكُمُ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ لَا نَبْتَغِي ٱلْجَهِلِينَ ۞ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أُحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ وَقَالُوٓاْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوَ لَمْ نُمَكِّن لَّهُمُ و حَرَمًا ءَامِنَا تُجُبِّي إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رَّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتُ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَكِنُهُمُ ولَمْ تُسُكَن مِّن عَن بَعْدِهِمُ ۚ إِلَّا قَلِيلًا ۗ وَكُنَّا نَحُنُ ٱلْوَارِثِينَ ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمُوٓ ءَايَتِنَاْ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ١٠

وَمَآ أُوتِيتُمُو مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ أَفَمَن وَعَدُنَكُ وَعُدًا حَسَنَا فَهُوَ لَقِيهِ كَمَن مَّتَّعُنَهُ مَتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ ٱلْقِيكمةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمُ لِ تَزْعُمُونَ ١٠ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَغُونِنَآ أَغُونِنَاهُمُ لَكُمَا غَونِنَا ۗ تَبَرَّأُنَآ إِلَيْكَ مَا كَانُوٓاْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ وَقِيلَ آدْعُواْ شُرَكَآءَكُمُ و فَدَعَوْهُمُ و فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمُ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمُ كَانُواْ يَهْتَدُونَ ١ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ وَ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَبِذِ فَهُمُ لَا يَتَسَآءَلُونَ ۞ فَأُمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ١٠٠ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمُ وَمَا يُعْلِنُونَ ١ وَهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

قُلُ أُرَ مِنْتُمُ وَإِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَاهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمُ وبضِيَآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ الله عَلَيْكُمُ ٱلنَّهُارَ سَرْمَدًا إِلَى جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمُ بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُو تَشُكُرُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمُ و تَزْعُمُونَ ١ وَنَزَعْنَا مِن كُلّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمُ و فَعَلِمُوٓا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمُ و مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٥٥ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمُّ ۗ وَءَاتَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ و لَتَنُوٓأُ بٱلْعُصْبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ و قَوْمُهُ و لَا تَفْرَحُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرحِينَ الله وَالبُتَغ فِيمَا عَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ اللَّهُ وَالْبَتَغ فِيمَا مِنَ ٱلدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ و عَلَى عِلْمِ عِندِيٌّ أَوَ لَمْ يَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةَ وَأَكْثَرُ جَمْعَا ۚ وَلَا يُسْئَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ - فِي زِينَتِهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ و لَذُو حَظٍّ عَظِيمِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمُ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلٰهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ١٠ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ١ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُ و بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ـ وَيَقْدِرُ ۗ لَوْلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَا ۗ وَيُكَأَّنَّهُ ولَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُريدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١ مَن جَآءَ بٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ و خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَآءَ بٱلسَّيَّعَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُكَ إِلَى مَعَاذِ قُل رَّقِي أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ وَمَنُ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُوٓاْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَا رَحْمَةَ مِّن رَّبِكَ فَلَا تَرْجُوٓاْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَا رَحْمَةَ مِّن رَّبِكَ فَلَا تَحُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايَتِ ٱللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتُ إِلَيْكَ وَآدُعُ إِلَى رَبِكَ وَلَا يَصُدُنَكَ عَنْ ءَايَتِ ٱللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتُ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِكَ وَلَا تَحُونَنَ مِنَ ٱللّهِ إِلَا هُوَ كُلُ اللّهِ إِلَا هُوَ كُلُ اللّهِ اللّهُ إِلّا هُوَ كُلُ اللّهِ اللّهُ وَلَا تَحُونَ ﴿ هَا اللّهِ اللّهُ إِلّا هُوَ كُلُ اللّهِ اللّهُ إِلّا وَجُهَةً وَلَهُ اللّهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ هَا لِللّهُ إِلّا وَجُهَةً وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهِ اللّهُ إِلّا وَجُهَةً وَلَهُ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ وَاللّهُ إِلّا وَجُهَةً وَلَا لَهُ اللّهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ إِلّا وَجُهَةً وَلَهُ اللّهُ اللّهُ إِلَيْهِ اللّهُ إِلّا وَجُهَةً وَلَهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ال

#### سُورَة العنكبوت

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

المَّمْ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوۤا أَن يَقُولُوٓا ءَامَنَا وَهُمُ لَا يُفْتَنُونَ ۞ وَلَقَدُ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ ۖ فَلَيَعْلَمَنَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ مَن قَبْلِهِمُ ۖ فَلَيَعْلَمَنَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيَّاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ۞ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَبِلَهِ لَاتٍ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَمَن لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَبِلَهِ لَاتٍ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَمَن جَهَدَ فَإِنَّ أَبِكَهُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَى عَن ٱلْعَلِيمُ ۞ وَمَن جَهَدَ فَإِنَّ مَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَى عَن ٱلْعَلِيمُ ۞ وَمَن

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمُو سَيِّعَاتِهِمُ وَلَنَجُزِيَنَّهُمُ ٓ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا ۗ وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمُ و فَأُنَبَّءُكُمُ و بِمَا كُنتُمُ و تَعْمَلُونَ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَنُدُخِلَنَّهُمُ وفِي ٱلصَّلِحِينَ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِيَ فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتُنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهُ ۗ وَلَيِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أَوَ لَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ٥ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمُ وَمَا هُمُو بِحَمِلِينَ مِنْ خَطَيَهُمُ مِن شَيْءٍ إِنَّهُمُ لَكَلذِبُونَ ١ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمُ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ـ فَلَبِثَ فِيهِمُ وَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامَا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمُ و ظَلِمُونَ ٣ فَأَنْجَيْنَكُ وَأَصْحَلَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَايَةً لِّلْعَلَمِينَ ١ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ۚ ذَلِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمُ ٓ إِن كُنتُمُ و تَعْلَمُونَ ۞ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُوْثَنَا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمُ ورَزْقًا فَٱبْتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُۥ ٓ إِلَيْهِ تُرۡجَعُونَ ۞ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدۡ كَذَّبَ أُمَهُ مِّن قَبْلِكُمُّ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ أَوَ لَمْ يَرَوْاْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۗ ۞ قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ وَإِلَيْهِ تُقُلَبُونَ ۞ وَمَآ أَنتُمُ وبِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ۖ وَمَا لَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ ١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِّايَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَآبِهِ ٓ أُوْلَنَبِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتي وَأُوْلَتبِكَ لَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنجَلهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذتُّمُو مِن دُونِ ٱللَّهِ أُوْثَلَنَا مَّوَدَّةُ بَيْنَكُمُو فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاۖ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُمُ وبِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمُ و بَعْضًا وَمَأُولِكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمُ مِن نَّاصِرِينَ ١٠ ٥ فَامَنَ لَهُ و لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ و هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسُحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوِّءَة وَٱلۡكِتَبَ وَءَاتَيۡنَهُ أَجۡرَهُ فِي ٱلدُّنۡيَا ۗ وَإِنَّهُ فِي ٱلۡاَحِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ } إِنَّكُمُ لِتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ وبِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَوبَنَّكُمُ ولَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقُطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ ۞ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرُّ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُواْ ٱغْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشُرَىٰ قَالُوٓاْ إِنَّا مُهْلِكُوٓاْ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ۚ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ ١ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُوا نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ۗ لَنُنَجِّيَنَّهُ و وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ و كَانَتُ مِنَ ٱلْغَلِيرِينَ ﴿ وَلَمَّآ أَن جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِمُ وضَاقَ بِهِمُ ذَرْعَا ۖ وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحُزَنُ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَبِرِينَ ٣ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهُل هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رَجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١ وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا عَايَةً بَيّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ و شُعَيْبَا فَقَالَ يَلْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ و جَاثِمِينَ ۞ وَعَادَا وَثَمُودًا وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُمُ مِن مَّسَكِنِهِمُّ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمُ و فَصَدَّهُمُ و عَن ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ٣

بإشهام كسرة السين ضم.

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَآءَهُمُ مُوسَىٰ بٱلْبَيّنَتِ فَٱسْتَكْبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَبِقِينَ ١ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ } فَمِنْهُمُ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمُ و مَنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُمُ و مَنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُمُ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمُ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمُ لِيَظْلِمُونَ ۞ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُولِيَآءَ كَمَثَل ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتَا ۗ وَإِنَّ أُوْهَنَ ٱلْبِيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ١ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ١ ٱتُلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۞

ه وَلَا تُجَدِلُوٓا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ وَقُولُوٓا ءَامَنَّا بِٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمُ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمُ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ و مُسْلِمُونَ ١ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ٥ وَمِنْ هَلَؤُلآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ٥ وَمَا يَجْحَدُ بِاَيْتِنَا إِلَّا ٱلْكَنفِرُونَ ١ وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ عِن كِتَابِ وَلَا تَخُطُّهُ و بِيَمِينِكُ إِذَا لَّا رُتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ بَلَ هُوَ ءَايَتُ بَيَّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِّايَتِنَآ إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ ١ وَقَالُواْ لَوُلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَتُ مِّن رَّبَّهِ ـ قُلْ إِنَّمَا ٱلَّاكِتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ أَوَ لَمْ يَكْفِهِمُ ۚ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتلَى عَلَيْهِمُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١ قُل كَفَىٰ بٱللَّهِ بَيْني وَبَيْنَكُمُ و شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٠

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجَلُ مُّسَمَّى لَجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمُ و بَغْتَةَ وَهُمُ و لَا يَشُعُرُونَ ١٠٠٠ يَشْتَعُجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ بِٱلْكَافِرِينَ ٥ يَوْمَ يَغْشَلْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمُ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمُ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةُ فَإِيَّنِي فَٱعْبُدُونِ أَنْ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُبَوّئَنَّهُمُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ْنِعْمَ أُجُرُ ٱلْعَامِلِينَ ۞ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ و يَتَوَكَّلُونَ ١ وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ و وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ وَلَيِن سَأَلْتَهُمُ و مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَ ٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ وَلَبِن سَأَلْتَهُمُ و مَن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمُ وَلَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ

وَمَاهَدِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوُ وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهُى ٱلْحَيَوانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّلُهُمُ وَإِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمُ لَيُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكْفُرُواْ بِمَآ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّلُهُمُ وَلِيَكَفُرُواْ بِمَآ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّلُهُمُ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ أَوْ لَمْ يَرَواْ أَنَّا جَعَلْنَا عَالَمُ مُ وَلِيتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ أَوْ لَمْ يَرَواْ أَنَّا جَعَلْنَا عَرَمًا عَامِنَا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ وَلَهِمُ أَوْ أَفْبِٱلْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ حَرَمًا عَامِنَا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ أَقْبَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَبِيعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَبِيعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ لِمَعَ اللَّهِ لَعَمِينِ اللَّهُ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَهُمُ وسُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهُ لَمَعَ ٱلْمُحُسِنِينَ ﴿ وَاللَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَةُهُ وسُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهُ لَمَعَ ٱلْمُحُسِنِينَ ﴿ وَاللَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَةُهُ وسُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهُ لَمَعَ ٱلْمُحُسِنِينَ ﴿

## سُورَةُ الروم

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

المَّمَّ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۞ فِيَ أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُمُ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمُ وَسَيَغُلِبُونَ ۞ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَيِذِ سَيَغُلِبُونَ ۞ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَيِذِ يَغُرَّ مُن يَشَاءً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءً وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞

وَعْدَ ٱللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ يَعْلَمُونَ ظَهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمُ عَن ٱلْآخِرَةِ هُمُو غَلْفِلُونَ ۞ أَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِيٓ أَنفُسِهمُّد مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَل مُّسَمَّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمُو لَكُنْفِرُونَ ۞ أُوَ لَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ و كَانُوٓا أَشَدَّ مِنْهُمُ قُوَّةَ وَأَثَارُوا ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا ۗ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ ورُسُلُهُمُ وبٱلْبَيَّنَاتُّ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمُ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمُ ويَظْلِمُونَ ۞ ثُمَّ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ أَسَنُّواْ ٱلسُّوٓأَيِّ أَن كَذَّبُواْ بِاَيْتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ۞ ٱللَّهُ يَبُدَؤُاْ ٱلْخُلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ وَلَمْ يَكُن لَّهُمُو مِن شُرَكَآبِهِمُو شُفَعَلَؤُاْ وَكَانُواْ بِشُرَكَآبِهِمُو كَفِرينَ ١ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَتَفَرَّقُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمُ وفِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ١

وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِّايَتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَىٰٓ إِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ۞ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصبحُونَ ١ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيَّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ١ يُخُرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيَّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيَّتَ مِنَ ٱلْحَيّ وَيُحِي ٱلْأَرْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَكُمُ مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُمُ و بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِ } أَنْ خَلَقَ لَكُمُ ومِنْ أَنفُسِكُمُ ۚ أَزُورَجَا لِّتَسْكُنُوٓا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاكِتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَكُ أُلْسِنَتِكُمُ و وَأُلُونِكُمُ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّلْعَلَمِينَ ۞ وَمِنْ عَايَتِهِ عَنَامُكُمُ و بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَآؤُكُمُ و مِن فَضُلِهِ ٓ إِنَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَيْرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَرِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَيُحْي بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٣

وَمِنْ ءَايَلِتِهِ ۚ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمُرِهِ ۗ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمُو دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمُو تَخُرُجُونَ ١٠ وَلَهُو مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ و قَانِتُونَ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْحَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ضَرَبَ لَكُمُو مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمُّ هَل لَّكُمُ ومِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ و مِن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقُنَاكُمُ و فَأَنتُمُ وفِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمُ و كَخِيفَتِكُمُ وَ أَنفُسَكُمُ و كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهُوَآءَهُمُ وبغَيْر عِلْمِ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمُ مِن نَّاصِرِينَ ۞ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّين حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ۞ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمُ وَكَانُواْ شِيَعَا لَكُنُ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمُ و فَرِحُونَ ٣

وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَبَّهُمُ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُمُ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمُ بِرَبِّهِمُ يُشُرِكُونَ ۞ لِيَكْفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَاهُمُ وَ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ أُمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمُو سُلُطَنَا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عَيْشُركُونَ ١ وَإِذَآ أَذَقُنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةَ فَرحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبُهُمُ وسَيّعَةُ بِمَا قَدّمَتُ أَيْدِيهِمُ وَإِذَا هُمُ لِيَقْنَطُونَ ١٠ أُوَ لَمُ يَرَوْاْ أُنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ و وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَا عَاتَيْتُمُ مِن رِّبَا لِّتُرْبُواْ فِيَ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآ ءَاتَيْتُمُ مِن زَكُوةٍ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَنِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُو ثُمَّ رَزَقَكُمُو ثُمَّ يُمِيتُكُمُو ثُمَّ يُحْييكُمُّو هَلْ مِن شُرَكَآبِكُمُو مَن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُمُو مِن شَيْءٍ سُبْحَانَهُو وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْر بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُمُ و بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمُ ويَرْجِعُونَ ١

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمُ ومُشْرِكِينَ ﴿فَأَقِمُ وَجُهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَبِذِ يَصَّدَّعُونَ كَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهِمُو يَمْهَدُونَ ٣ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ١ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٓ أَن يُرْسِلَ ٱلرّيَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُمُ مِن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجُرِيَ ٱلْفُلُكُ بأُمْرِهِ - وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمُ و تَشُكُرُونَ ٥ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمُ وَخَاءُوهُمُ وِبَالْبَيّنَتِ فَٱنتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ و فِي ٱلسَّمَآءِ اللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ال كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ وَكِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَلِهِ -فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ٓ إِذَا هُمُ ويَسْتَبْشِرُونَ ا وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ ومِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فَٱنظُرْ إِلَىٰ أَثَر رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحِى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْى ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

وَلَيِنُ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرَّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ ع يَكُفُرُونَ ۞ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ٥ وَمَآ أَنتَ بِهَدِ ٱلْعُمْى عَن ضَلَالَتِهِمُّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بَِّايَتِنَا فَهُمُ و مُسْلِمُونَ ۞ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِن ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ٣ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثُتُمُ وفِي كِتَبِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمُ كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ فَيَوْمَبِذِ لَّا تَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعۡذِرَتُهُمُ وَلَا هُمُ ويُسۡتَعۡتَبُونَ ۞ وَلَقَدُ ضَرَبُنَا ۗ لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٌ وَلَيِن جِئْتَهُمُ بِاَيَةٍ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ۚ إِنْ أَنتُمُ ٓ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۞ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ۞

سورة لقمان

### سُورَةُ لقمان

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ۞ هُدَى وَرَحْمَةَ لِّلْمُحْسِنِينَ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمُو بِٱلْآخِرَةِ هُمُو اللَّهِ عَلَى اللَّا يُوقِنُونَ ٣ أُوْلَتِهِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَّبِّهِمُّ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًّا أُوْلَتِهِكَ لَهُمُ عَذَابٌ مُّهِينُ ٥ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ ءَايَتُنَا وَلَّى مُسْتَكُبِرًا كَأَن لَّمُ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِيَ أُذُنيُهِ وَقُرَا ۗ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُ وَجَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ١ خَالِدِينَ فِيهَا وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمُ وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلّ دَآبَّةً وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۞ هَاذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِّـ بَلِ ٱلظَّلِمُونَ فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ١

412

وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا لُقُمَنَ ٱلْحِكُمَةَ أَنُ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشُكُرْ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ } وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ حَمِيدٌ ۞ وَإِذْ قَالَ لُقُمَنُ لِٱبْنِهِ عَوْهُوَ يَعِظُهُ وَيَبُنَى لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ١ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُن وَفِصَالُهُ و فِي عَامَيْنِ أَنُ ٱشْكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ٣ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ـ عِلْمُ فَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمُ و فَأُنَبَّءُكُمُ و بِمَا كُنتُمُو تَعْمَلُونَ ١ يَبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن في صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١ يَبُنَى أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمُرُ بِٱلْمَعُرُوفِ وَٱنْهَ عَن ٱلْمُنكر وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١ وَلَا تُصَعِرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورِ ﴿ وَٱقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضُ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ١

أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأُسْبَغَ عَلَيْكُمُ ونِعَمَهُ وظَهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَبِ مُّنِيرِ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلَ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمُ ۚ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ ۞ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَيُّ وَإِلَى ٱللَّهِ عَقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ۞ وَمَن كَفَرَ فَلَا يُحْزِنكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا ا مَرْجِعُهُمُ و فَنُنَبِّئُهُمُ و بِمَا عَمِلُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ اللهُ نُمَتِّعُهُمُ و قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمُ وَ إِلَىٰ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُمُ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ٥ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقُلَامٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ و مِن بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبُحُر مَّا نَفِدَتُ كَلِمَتُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ مَّا خَلْقُكُمُ ۗ وَلَا بَعْثُكُمُ ٓ إِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ۞

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلُّ يَجُرِي إِلَىۤ أَجَل مُّسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجُرى فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيَكُمُ ومِنْ ءَايَتِهِ عَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُمُ مَوْجُ اللَّهُ مَوْجُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ مَوْجُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلِيكُمُ عَلَّهُ عَلْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُ كَٱلظُّلَل دَعَوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّلَهُمُ ٓ إِلَى ٱلْبَرّ فَمِنْهُمُ و مُقْتَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِاَيَتِنَاۤ إِلَّا كُلُّ خَتَّار كَفُور ١٠٠٠ يَآ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ وَٱخۡشَواْ يَوْمَا لَّا يَجُزى وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ ۚ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِ ۚ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۗ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحُيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ وِبِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٠٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرى نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرى نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿

سُورَةُ السجدة

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمْ تَنزيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ بَلَ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمَا مَّآ أَتَنهُمُ مِن نَّذِير مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمُ لِيَهْتَدُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُمُ مِن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ٣ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَا ﴿ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ٓ أَلْفَ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ ٥ ذَالِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٥ ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُو مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينِ ۞ ثُمَّ سَوَّنهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِّـ ا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ وَقَالُوٓا أَ٠٠ذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ۞ بَلْ هُمُو بِلِقَآءِ رَبِّهِمُو كَفِرُونَ ۞ ۞ قُلُ يَتَوَفَّلَكُمُو مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمُو ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمُو تُرْجَعُونَ ۞

وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلْمُجُرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمُ عِندَ رَبِّهِمُ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَاتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَنْهَا وَلَاكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنَّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ا فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَاذَآ إِنَّا نَسِينَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّمَا يُؤْمِنُ عِاكِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدَا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمُو وَهُمُو لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١ ١٠ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمُو عَن ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُ يُنفِقُونَ ١ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّآ أُخْفِي لَهُمُ مِن قُرَّةِ أَعُيُنِ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنَا كَمَن كَانَ فَاسِقَا ۗ لَّا يَسْتَوُونَ ١ أُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَلَهُمُو جَنَّتُ ٱلْمَأُوَىٰ نُزُلًّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُولِهُمُ ٱلنَّارُ مُ كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخُرُجُواْ مِنْهَآ أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمُو ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُمُو بِهِ عَثَكَذِّبُونَ ١

وَلَنُذِيقَنَّهُمُ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمُ و يَرْجِعُونَ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايَتِ رَبّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَأْ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ۞ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآبِهِ - وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِّبَيْ إِسْرَءِيلَ ٣ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ ٓ أُدِيَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوًّا ۗ وَكَانُواْ بِاَيَتِنَا يُوقِنُونَ ١٤ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ أَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمُ و كُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمُو مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمُ و إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ ۚ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ١ أُوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ - زَرْعَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمُ وَأَنْفُسُهُمُ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمُ وصَادِقِينَ ١ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِيمَنْهُمُ وَلَا هُمُو يُنظَرُونَ ١ فَأَعْرِضُ عَنْهُمُ وَٱنتَظِرُ إِنَّهُمُ مُنتَظِرُونَ ١ سُورَة الأحزاب

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيَّءُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بٱللَّهِ وَكِيلًا ٣ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ - وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱلَّتِ تَظَّهَّرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمُّ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمُ وَ أَبْنَآءَكُمُ وَ ذَلِكُمُ وَ قَوْلُكُمُ وَ بِأَفُوَاهِكُمُ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ۞ ٱدْعُوهُمُ لِلَّابَآبِهِمُ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمُ و فَإِخُوانُكُمُ و فِي ٱلدِّين وَمَوَالِيكُمُ و وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ و جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمُ و بهِ - وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتُ قُلُوبُكُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥ ٱلنَّبِيءُ أُولَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمُّ وَأَزْوَاجُهُوٓ أُمَّهَاتُهُمُّ ۗ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمُ ٓ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَكِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِكُمُ مَعْرُوفَا ۚ كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ١

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّئِ مِيثَلَقَهُمُ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُمُ مِيثَقًا غَلِيظًا ٧ لِّيَسْئَلَ ٱلصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمَا ١ يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُوٓ إِذۡ جَآءَتُكُمُو جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ وريحًا وَجُنُودَا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَآءُوكُمُ مِن فَوْقِكُمُ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمُ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ١ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُو مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِلَّا غُرُورًا ١ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةُ مِّنْهُمُ ويَنَّأُهُلَ يَثُرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمُ و فَٱرْجِعُواْ وَيَسْتَغُذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّيَّءَ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُريدُونَ إِلَّا فِرَارًا ١ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمُ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ١ وَلَقَدُ كَانُواْ

عَهْدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَذْبَرَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْعُولًا ۞

بإثبات الألف وصلاً ووقفاً.

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُمُ مِنَ ٱلْمَوْتِ أُو ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا شَ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمُ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمُ سُوِّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمُ وَحُمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ ۞ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمُ وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخْوَانِهِمُ وهَلُمَّ إِلَيْنَا ۗ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ أَشِحَّةً عَلَيْكُمُّ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأْيْتَهُمُ ويَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمُ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُمُ وبأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرَ أُوْلَتِهِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَلَهُمُ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١ يَحْسِبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُمُ لِادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْعَلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمُ ۗ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمُ مَا قَتَلُوٓاْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ إِسُوةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَلْذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ وَ إِلَّا إِيمَانَا وَتَسُلِيمَا ١

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رَجَالُ صَدَقُواْ مَا عَلَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمُ مَن قَضَىٰ خَعْبَهُ و وَمِنْهُمُ و مَن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ١ لِّيَجْزِيَ ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمُ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَآ أُوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمُ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًاْ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَويًّا عَزِيزًا ٥ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَهَرُوهُمُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمُ وقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۞ وَأُوْرَثَكُمُ ۚ أَرْضَهُمُ وَدِيَارَهُمُ وَأَمْوَالَهُمُ وَأَرْضَا لَّمُ تَطَعُوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَىْءِ قَدِيرًا ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيءُ قُل لِّأَزْوَ جِكَ إِن كُنتُنَّ تُردُنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُردُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أُجُرًا عَظِيمًا ١ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيَّءِ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١ ﴿ وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ - وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُّؤْتِهَا ۚ أُجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيءِ لَسْتُنَّ كَأْحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآ ﴿ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخُضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفَا ١ وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُٰۤ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ وتَطْهِيرًا ١٠٠٠ وَٱذۡكُرۡنَ مَا يُتۡلَىٰ فِي بِيُوتِكُنَّ مِنۡ ءَايَتِ ٱللَّهِ وَٱلۡحِٰكُمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ١ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْقَانِتَتِ وَٱلْصَادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَتِ وَٱلصَّنِمِينَ وَٱلصَّنِمِتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمُ وَٱلْحَافِظَتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَاتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمُ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ٓ أَمْرًا أَن تَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَقَدُ ضَلَّ ضَلَلًا مُّبِينًا ۞ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّق ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَبُ فِي أَزُورِجِ أَدْعِيَآيِهِمُ ٓ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَرَاْ وَكَانَ أُمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ۞ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيءِ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ ۚ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقُدُورًا ١ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رَسَلَتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِ مِّن رَجَالِكُمُ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتِمَ ٱلنَّبِيَبِئَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ يَاَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ١ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا الله هُوَ ٱللَّذِي يُصَلَّى عَلَيْكُمُ ووَمَلَنبٍكَتُهُ ولِيُخْرِجَكُمُ ومِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورْ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ١

بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة. أو التسهيل، وهو المقدم

تَحِيَّتُهُمُ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وسَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمُ وَأَجْرًا كَرِيمًا ١ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيَّءُ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدَا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١٠ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّا لَا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ١ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمُ مِنَ ٱللَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا ١ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعُ أَذَاهُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بٱللَّهِ وَكِيلًا 
 ضَائَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ اللَّهِ مُنْتِ ثُمَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِّ اللَّالَّ الل طَلَّقُتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمُ و عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيءُ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَ جَكَ ٱلَّتِيٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتُ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ ٱلَّتِي هَاجَرُنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةَ مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيّءُ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةَ لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمُنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمُ فِي أَزْوَاجِهِمُ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمُ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞

﴿ لِلنَّبِيِّ إِنْ ﴾ وصلاً كحفص، ووقف على ﴿ لِلنَّبِيِّ ء ﴾ على ﴿ لِلنَّبِيِّء ﴾ بالهمز والمد.

ه تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُعُوىۤ إِلَيْكَ مَن تَشَآءً وَمَن ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحُزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۞ لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِن بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَ جِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمُ وَ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَاكِنْ إِذَا دُعِيتُمُو فَٱدۡخُلُواْ فَإِذَا طَعِمۡتُمُ و فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسۡتَغۡنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمُ و كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّءَ فَيَسْتَحْي مِنكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي ـ مِنَ ٱلْحُتَّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعَا فَسْتَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٌ ذَالِكُمُ وَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمُ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمُ ۚ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزُوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ ٓ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمُ ۚ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ۞ إِن تُبْدُواْ شَيًّا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٥

﴿ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا ﴾ وصلا مثل حفص، ووقفاً بالهمز والمد.

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيَ ءَابَآبِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآبِهِنَّ وَلَآ إِخُونِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآ ۚ إِخُوانِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ أَخَواتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنَّهِكَتَهُ و يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّءِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمُ عَذَابًا مُّهِينَا ١ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُواْ بُهۡتَكَنَا وَإِثۡمَا مُّبِينَا ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيِّءُ قُل لِّأَزُوَ جِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبيبهنَّ ذَالِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفُنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ۞ لَّبِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمُ اثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ٥ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقْتِيلًا ١ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١

يَسْئَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمُ و سَعِيرًا ١ خَلِدِينَ فِيهَاۤ أَبَدَا ۖ لَّا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١ اللهِ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمُ وفِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١ وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ وَبَّنَا ءَاتِهِمُ وضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمُ لَعْنَا كَثِيرًا ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا الله يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدَا ١ يُصْلِحْ لَكُمُ وَ أَعْمَلَكُمُ وَيَغْفِرْ لَكُمُ و ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأُمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجَبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ ۗ إِنَّهُ و كَانَ ظَلُومَا جَهُولًا ۞ لِّيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورَا رَّحِيمًا ١٠٠٠

بإثبات الألف وصلاً ووقفاً فمها.

سُورَة سبأ

#### سُورَة سبأ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعُرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ۗ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمُ وَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَا ـ أُكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينِ ۞ لِّيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَتِهِكَ لَهُمُ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۞ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أُوْلَنِبِكَ لَهُمُ وعَذَابٌ مِّن رَّجْزِ أَلِيمٍ ٥ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ نَدُلُّكُمُ وَكَلَى رَجُلِ يُنَبِّئُكُمُ وَ إِذَا مُزِّقْتُمُ وكُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمُ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ٧

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِبَّاأً بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ۞ أَفَلَمْ يَرَوُاْ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّشَأُ نَخْسِفُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمُ وَكِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَا ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۞ ۞ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضَلَا ۗ يَجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ و وَٱلطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ١ أَنِ ٱعْمَلَ سَبغَتِ وَقَدِر فِي ٱلسَّرُدِّ وَٱعْمَلُواْ صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُ و عَيْنَ ٱلْقِطْرُ وَمِنَ ٱلْجِنَّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ } وَمَن يَزغُ مِنْهُمُ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ يَعْمَلُونَ لَهُ و مَا يَشَآءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُور رَّاسِيَتٍ ٱعْمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُودَ شُكْرَا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ٣ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمُ عَلَىٰ مَوْتِهِ ٓ إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَاتَهُ ۗ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١

لَقَدُ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسَكِنِهِمُ وَ ءَايَةً حَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالً كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُۥ بَلۡدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ا فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمُ وَ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَ اللَّهُمُوا جِجَنَّتَيْهِمُ و جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىُ أُكُلِ خَـمْطٍ وَأَثْلِ وَشَىْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلِ ۞ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمُ وبِمَا كَفَرُوًّا وَهَلُ يُجَازَىٰ إِلَّا ٱلْكَفُورُ ١ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَهرَةَ وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالَى وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ۞ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِدُ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمُ فَجَعَلْنَاهُمُ ۚ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمُ لَكُّلُّ مُمَزَّقٍّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ۞ وَلَقَدُ صَدَقَ عَلَيْهِمُ ٓ إِبْلِيسُ ظَنَّهُو فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَهُو عَلَيْهِمُ مِن سُلْطَان إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ١ قُلُ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمُ وفِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ ومِنْهُمُ ومِن ظهير ١

وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ ٓ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّى إِذَا فُرَّعَ عَن قُلُوبِهِمُ و قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُّ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ا قُلُ مَن يَرْزُقُكُمُ مِنَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل ٱللَّهُ وَإِنَّا آ أُوْ إِيَّاكُمُ و لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١ قُل لَّا تُسْعَلُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٥ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ أَرُونِي ٱلَّذِينَ أَلْحَقْتُمُو بِهِ عُشَرَكَاءً كُلَّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةَ لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُو صَدِقِينَ ١ قُل لَّكُمُ مِيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقُدِمُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُّؤُمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمُ يَرْجِعُ بَغْضُهُمُ ٓ إِلَى بَغْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنتُمُ لِكُنَّا مُؤْمِنِينَ ٣

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُوۤاْ أَنَحُنُ صَدَدُنَكُمُو عَن ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمُ ۗ بَلْ كُنتُمُ و مُجُرمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ ٓ أَندَادًا ۚ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ ۚ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغُلَالَ فِيٓ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوًّا هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٥ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِير إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُمُو بِهِۦ كَفِرُونَ ۞ وَقَالُواْ نَحُنُ أَكْثَرُ أَمْوَلًا وَأُولَادَا وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَآ أَمْوَالُكُمُ و وَلآ أَوْلَادُكُمُ و بِٱلَّتِي تُقَرّبُكُمُ وعِندَنَا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَتِكَ لَهُمُو جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمُو فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أُوْلَنِيِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحُضَرُونَ ١ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَآ أَنفَقْتُمُ ومِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخُلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ١

وَيَوْمَ كَمُشُرُهُمُ و جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَامِكَةِ أَهَلَوُلًا • إِيَّاكُمُ و كَانُواْ يَعْبُدُونَ ١٠ قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمُّ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَ ۗ أَكْتَرُهُمُ وبِهِمُ مُؤْمِنُونَ ١ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمُ لِبَعْضِ نَّفْعَا وَلَا ضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُمُ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ ۚ ءَايَتُنَا بَيّنَتٍ قَالُواْ مَا هَٰذَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمُ و عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمُ و وَقَالُواْ مَا هَلَآ إِلَّاۤ إِفْكُ مُّفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمُ ۚ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَمَا عَاتَيْنَاهُمُ مِن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَا آ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ و قَبْلَكَ مِن نَّذِيرِ ١ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ و وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَاتَيْنَاهُمُ وفَكَذَّبُواْ رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ۞ ۞ قُلُ إِنَّمَآ أَعِظُكُمُ وبَوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمُ مِن جِنَّةٍ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمُ و بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمُ و مِنْ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمُّ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقُذِفُ بِٱلْحَقّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ۞ قُلُ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبَدِئُ ٱلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ قُلُ إِن صَلَلْتُ فَإِنَّمَ ٱلْخِيلُ عَلَىٰ نَفْسِى ۖ وَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَيِمَا يُوحِىٓ إِلَىٰ رَبِّى ۚ إِنَّهُ وَفَاتُ مَلَىٰ عَلَىٰ نَفْسِى ۖ وَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَيِمَا يُوحِىٓ إِلَىٰ رَبِّى ۚ إِنَّهُ مِسَمِيعٌ قَرِيبٌ ۞ وَلَو تَرَى ٓ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَكَانِ مَريبٍ ۞ وَقَالُوٓاْ ءَامَنّا بِهِ عَ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ ۞ وَقَدْ حَفَرُواْ بِهِ عِن قَبْلُ ۖ وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن بَعِيدٍ ۞ وَقَدْ حَفَرُواْ بِهِ عِن قَبْلُ ۖ وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ ۞ وَحَيلَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ مَن قَبْلُ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بَعْنَاعِهِمُ وَنِ قَبْلُ ۚ إِنَّهُمُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمُ وَنِ قَبْلُ ۚ إِنَّهُمُ وَكَانُواْ فِي شَكِ مُّرِيبٍ ۞

### سُورَة فاطر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَيْكَةِ رُسُلًا أُوْلِيَ أَجْنِحَةِ مَّثَنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعْ يَزِيدُ فِي ٱلْحُلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ مَّا يَفْتَح ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ وَلِنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ وَلِنَاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ وَمِنْ بَعْدِهِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْ فِنَ بَعْدِهِ عَلَيْكُمُ وَهُلُ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرُزُقُكُمُ وَلَا مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرُزُقُكُمُ وَلَى مِنْ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ فَأَنَّى تُؤُفَكُونَ ۞

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم له.

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتُ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ اللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمُ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ ولِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ۞ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيدٌّ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُ و مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ ا أَفَمَن زُيّنَ لَهُ و سُوٓءُ عَمَلِهِ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنَا ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءً فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمُو حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَٱللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَاهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمۡكُرُونَ ٱلسَّيَّٵتِ لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَنَمِكَ هُوَ يَبُورُ ١٠ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمُ ۚ أَزُورَجَا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّر وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرهِ ۚ إِلَّا فِي كِتَابُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١

وَمَا يَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَلْذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآبِغُ شَرَابُهُ و وَهَلْذَا مِلْحٌ أُجَاجُ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمَا طَرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ ۗ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمُ و تَشُكُرُونَ ١٠ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ كُلُّ يَجُرى لِأَجَل مُّسَمَّى ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْمُلْكُ ۚ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ﴿ إِن تَدْعُوهُمُ و لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمُ وَلَوُ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمُ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْ كِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ١٠ ٥ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ١ إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْق جَدِيدٍ ١ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ۞ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزُرَ أَخْرَى ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْنَيْ ۚ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمُ اللَّغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ - وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١

على وحمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم له. وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ١ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ ﴿ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ۞ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ﴿ ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءً وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنُ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ١ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُو جَآءَتُهُمُو رُسُلُهُمُو بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُنِيرِ ۞ ثُمَّ أَخَذتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوًّا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَمْرَتِ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ بيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفُ أَلُونُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِ وَٱلْأَنْعَمِ مُخْتَلِفُ أَلُونُهُ و كَذَلِكَ ۚ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأَا إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقُنَهُمُ سِرَّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ١ لِيُوَقِيَّهُمُوٓ أَجُورَهُمُ و وَيَزِيدَهُمُ و مِن فَضْلِهِ } إِنَّهُ و غَفُورٌ شَكُورٌ ١

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم له.

وَٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْحَقُ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ١ ثُمَّ أُوْرَثُنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۗ فَمِنْهُمُ وظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمُ و مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمُ وسَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ٣ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوَّا وَلِبَاسُهُمُ وَيِهَا حَرِيرٌ ١٠ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ۞ ٱلَّذِيّ أُحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمُ ۖ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمُ وَنَيمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ مِنْ عَذَابِهَا كَنَالِكَ نَجُزى كُلَّ كَفُورِ ١٠ وَهُمُ لِيصَطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا ۗ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أُوَ لَمْ نُعَمِّرْكُمُ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ۗ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِمُ غَيْبٍ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ و عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمُ ۚ خَلَيْهِ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفُرُهُمُ وعِندَ رَبِّهِمُ وَ إِلَّا مَقْتَا ۗ وَلَا يَزيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفُرُهُمُ ٓ إِلَّا خَسَارًا اللَّافُلُ أَرَ • يُتُمُ وشُرَكَآ ءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أُمْ لَهُمُو شِرْكُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ أَمْ ءَاتَيْنَاهُمُو كِتَابَا فَهُمُو عَلَى بَيِّنَاتِ مِّنَهُ بَلَ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِمُونَ بَعْضُهُمُ وبَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ١٠٥٥ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا ۚ وَلَمِن زَالَتَآ إِنَ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ و كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١ وَأَقُسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمُ لَبِن جَآءَهُمُ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمُ و نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمُ وَ إِلَّا نُفُورًا ١ السَّتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّتِي وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۗ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُويلًا ۞ أَوَ لَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُو وَكَانُوٓا أَشَدَّ مِنْهُمُ و قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ في ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضَ إِنَّهُ و كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ١

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم له.

بالإظهار وصلاً.

وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلتَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمُ ۚ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى فَإِذَا جَآ أَجَلُهُمُ وَ إِلَىٰ أَبَلَهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا ۞

#### سُورَة يس

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَسَ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَى صِرَطِ مَسْتَقِيمِ ﴿ تَنزِيلُ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أُنذِرَ عَلَى الْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ لِيَعْدِرَ قَوْمًا مَّآ أُنذِرَ عَلَى الْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ لِيَعْدُرُ فَهُمُ وَ فَهُمُ وَ فَهُمُ وَ لَقَدُ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْحَثَرِهِمُ وَ فَهُمُ وَلا يُؤْمِنُونَ ﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمُ وَ أَعْلَلا فَهُيَ إِلَى فَهُمُ وَلا يُؤْمِنُونَ ﴾ إِنَّا جَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمُ وسُدًّا فَلَا فَهُمُ وَمَعَلِنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمُ وسُدًّا فَلَا عَمْدُ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ وَسَوآءُ وَمِنْ خَلْفِهِمُ وسُدًّا فَأَعْشَيْنَهُمُ و فَهُمُ ولَا يُؤْمِنُونَ ﴾ إِنَّمَا تُنذِرُ وَمِنَ خَلْفِهِمُ وَالْمَوْتَى الرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِرَهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرِ عَلَيْهِمُ وَ الْمَوْتَى وَنَكْتُ فَلَى اللَّهُ مُولَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَوْتَى وَنَكْتُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَارَهُمُ وَكُلُ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ ﴿ كَرَا مَحْمَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينِ ﴿ كَاللَّهُ مُعَلِي الْمَوْتَى وَنَكْتُ مُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَارَهُمُ وَكُلُ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينِ ﴿ وَكَلَّ مَنِ وَالْمَوْتَى الْمَوْتَى وَنَكْتُ مُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَارَهُمُ وَكُلُ مَنِهُ وَكُلُ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُبِينِ ﴿ وَكَلَا شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُبِينِ ﴿ وَكُلُلُ مَنْ مِاللَّهُ مُولًا وَعَالَى الْمَعْتَى الْمَامِ مُبِينِ هُ وَكَالَا مَا مُعَالِلًا عَلَى الْمُؤْلُونَ وَالْمَامِ مُبِينِ هُ وَكُولًا مَنْ وَالْمُعِمُ اللَّا عَلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمَامِ مُنْ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُولُ اللَّاعُمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّل

وَٱضْرِبْ لَهُمُو مَثَلًا أَصْحَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ا إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓاْ اللَّهُ إِنَّا إِلَيْكُمُ مُرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ مَاۤ أَنتُمُوۤ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَانُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمُ وَ إِلَّا تَكْذِبُونَ ١ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمُ لَمُرْسَلُونَ ۞ وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمٍّ لَبِن لَّمُ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمُ وَلَيَمَسَّنَّكُمُ ومِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ قَالُواْ طَنْبِرُكُمُ و مَعَكُمُ وَأَربِن ذُكِّرْتُمُ و بَلْ أَنتُمُ و قَوْمٌ مُّسُرفُونَ ﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَتَقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ اتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْعَلُكُمُ ٓ أَجْرًا وَهُمُو مُهْتَدُونَ ا وَ اللَّهُ اللَّهُ عُبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ الَّخِذُ مِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَ دُونِهِ ٤ عَالِهَةً إِن يُردُنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَّا تُغُن عَنِي شَفَاعَتُهُمُو شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ۞ إِنِّي إِذَا لَّفِي ضَلَل مُّبِينِ ۞ إِنِّي ءَامَنتُ بِرَبِّكُمُ فَٱسْمَعُونِ ۞ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجِنَّةَ ۗ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ١ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١

﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ عِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ۞ إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمُو خَلِمِدُونَ ١ يَحَسُرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمُو مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزَءُونَ ١ أَلَمْ يَرَوْاْ كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمُ مِنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمُ ٓ إِلَيْهِمُ لَا يَرْجِعُونَ ۞ وَإِن كُلُّ لَّمَا جَمِيعُ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۞ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ١ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ٣ لِيَأْكُلُواْ مِن ثَمَرهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمُ وَأَفَلَا يَشُكُرُونَ ١ سُبُحَانَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُورِجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهمُ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ١ وَءَايَةُ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُمُو مُظْلِمُونَ ١ وَٱلشَّمْسُ تَجُرى لِمُسْتَقَرّ لَّهَا ۚ ذَالِكَ تَقُدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ وَٱلْقَمَرُ قَدَّرْنَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَآ أَن تُدُركَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارَّ وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ١

وَءَايَةُ لَّهُمُ قَ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتِهِمُ وفِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١ وَخَلَقْنَا لَهُمُ مِن مِّثُلِهِ عَمَا يَرْ كَبُونَ ١ وَإِن نَّشَأَ نُغُرِقُهُمُ و فَلَا صَريخَ لَهُمُ وَلَا هُمُ ا يُنقَذُونَ ١ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ ا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمُ وَمَا خَلْفَكُمُ وَمَا خَلْفَكُمُ وَا لَعَلَّكُمُو تُرْحَمُونَ ﴿ وَمَا تَأْتِيهِمُو مِنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمُوٓ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٓ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنُطْعِمُ مَن لَّوۡ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ وَ إِنْ أَنتُمُ وَ إِلَّا فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمُ وصَادِقِينَ ١٠ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةَ وجمان السكان الحاء وهو المقدم، وَرحِدَةً تَأْخُذُهُمُو وَهُمُو يَخُصِّمُونَ ١٤ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ويَرْجِعُونَ ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُمُو مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهمُ لِينسِلُونَ ١٠ قَالُواْ يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرُقَدِنَا ۚ هَٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ١ إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةَ وَاحِدَةَ فَإِذَا هُمُ و جَمِيعُ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ١ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَلَا تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمُ وتَعْمَلُونَ ١

والإختلاس.

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغْلِ فَاكِهُونَ ۞ هُمُو وَأَزْوَاجُهُمُ وفِي ظِلَلِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ ٥ لَهُمُ فِيهَا فَكِهَةُ وَلَهُمُو مَا يَدَّعُونَ ۞ سَلَمٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ ۞ وَٱمۡتَازُواْ ٱلۡيَوۡمَ أَيُّهَا ٱلۡمُجۡرِمُونَ ۞ ۞ أَلَمُ أَعۡهَدُ إِلَيْكُمُو يَبَنِي ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَانَ ۗ إِنَّهُ و لَكُمُ و عَدُقُّ مُّبِينُ ا وَأَنُ ٱعْبُدُونِي هَاذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿ وَلَقَدُ أَضَلَّ مِنكُمُ و جِبلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ١ هَٰذِهِ - جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمُ و تُوعَدُونَ ١٠ ٱصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمُ و تَكُفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفُواهِهِمُ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمُ وَتَشْهَدُ اللَّهِمُ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمُ فَٱسۡتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ۞ وَلَو نَشَآءُ لَمَسَخُنَاهُمُ عَلَىٰ مَكَانَتِهمُ وفَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اللهُ وَمَن نُعَمِّرُهُ نَنكُسُهُ فِي ٱلْخَلْقَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا عَلَّمْنَهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِن هُوَ إِلَّاذِكُرٌ وَقُرْءَانُ مُّبِينُ الله لِتُنذِرَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَافِرينَ اللهِ لَتُنذِرَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَافِرينَ

أَوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمُ ومِمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَآ أَنْعَلَمَا فَهُمُ لَهَا مَلِكُونَ ١ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمُ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمُ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۞ وَلَهُمُ وفِيهَا مَنَفِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشُكُرُونَ ا وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لَّعَلَّهُمُ يُنصَرُونَ اللَّهِ عَالِهَةَ لَّعَلَّهُمُ يُنصَرُونَ اللَّهِ عَالِهَةَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمُ ووَهُمُ ولَهُمُ خُندٌ مُحْضَرُونَ ١٠ فَلَا يُحْزِنكَ قَوْلُهُمُۥ ۚ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ أُوَ لَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ١٠٠٠ أَلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نَّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ وَقَالَ مَن يُحْى ٱلْعِظْمَ وَهُيَ رَمِيمُ اللهِ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلّ خَلْق عَلِيمٌ ١ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ مِنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُمُ مِنْهُ تُوقِدُونَ ۞ أَوَ لَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرِ عَلَىٰٓ أَن يَخُلُقَ مِثْلَهُمُ ۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ا إِنَّمَا أَمْرُهُ وَ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ وكُن فَيَكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

## سُورَة الصافات

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلصَّنَفَّاتِ صَفًّا ۞ فَٱلزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ۞ فَٱلتَّلِيَاتِ ذِكُرًا ۞ إِنَّ إِلَهَكُمُ لَوَحِدُ ۞ رَّبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ۞ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْكَوَاكِبِ ۞ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدٍ ۞ لَّا يَسْمَعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَى وَيُقَذَفُونَ مِن كُلّ جَانِبِ ۞ دُحُورًا ۗ وَلَهُمُ و عَذَابُ وَاصِبُ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ وشِهَابٌ ثَاقِبٌ ۞ فَٱسْتَفْتِهِمُ وَ أَهُمُ وَ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّن خَلَقْنَأْ إِنَّا خَلَقْنَاهُمُ ومِن طِينِ لَّازِب ا بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذُكُرُونَ ﴿ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةَ يَسْتَسْخِرُونَ ۞ وَقَالُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ أُن ذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١ أُو ءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ١ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمُ وَدَخِرُونَ ١ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمُو يَنظُرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَوَيُلَنَا هَلذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ هَلذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُمُ وبِهِ عَتُكَذِّبُونَ ۞ ۞ ٱحْشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزُواجَهُمُ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ١ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمُ وَ إِلَى صِرَاطِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَقِفُوهُمُ ۗ إِنَّهُمُ مَسْعُولُونَ ﴾

مَا لَكُمُ و لَا تَنَاصَرُونَ ۞ بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ۞ وَأُقْبَلَ بَعْضُهُمُو عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّكُمُو كُنتُمُو تَأْتُونَنَا عَن ٱلْيَمِينِ ۞ قَالُواْ بَل لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمُ و مِن سُلُطَانَّ بَلُ كُنتُمُ و قَوْمَا طَلغِينَ ١٠٠ فَحَقَّ ا عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ ۚ إِنَّا لَذَآبِقُونَ ۞ فَأَغُوَيْنَكُمُ ۚ إِنَّا كُنَّا غَوِينَ ا فَإِنَّهُمُ لِ يَوْمَبِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ا إِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ اللَّهِ مُشْتَرِكُونَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلْ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١ إِنَّهُمُ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ١ وَيَقُولُونَ أَردبنَّا لَتَارِكُوٓا عَالِهَتِنَا لِشَاعِر مَّجُنُونِ ا بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكُمُ لَذَآبِقُواْ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِينَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ﴿ وَمَا تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمُ و تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّا مَا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١ أُوْلَتِبِكَ لَهُمُ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ١ فَوَاكِهُ وَهُمُو مُكْرَمُونَ ١٠ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠ عَلَى سُرُرِ مُّتَقَابِلِينَ ١٠ يُطَافُ عَلَيْهِمُ و بِكَأْسِ مِّن مَّعِينِ ۞ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ ا لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمُ عَنْهَا يُنزَفُونَ ١ وَعِندَهُمُ وَعَصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ١ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ١ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمُ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ ٥ قَالَ قَابِلُ مِّنْهُمُ وَ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينُ ١

يَقُولُ أَنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ۞ أَنَّ مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابَا وَعِظَمًا إِنَّا لَمَدِينُونَ ١٠٠ قَالَ هَلَ أَنتُمُ و مُطَّلِعُونَ ١٠٠ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ٥ قَالَ تَٱللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِين ٥ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۞ أَفَمَا نَحُنُ بِمَيِّتِينَ ۞ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١ لِمِثْل هَاذَا فَلْيَعْمَل ٱلْعَامِلُونَ ١ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ ١ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةَ لِّلظَّلِمِينَ ١ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ و رُءُوسُ ٱلشَّيَاطِينِ ا فَإِنَّهُمُ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ اللَّهُ مُوا اللَّهُمُوا اللَّهُمُولَ اللَّهُمُولَ اللَّهُمُولَ اللَّهُمُولَ اللَّهُمُولَ اللَّهُمُولَ اللَّهُمُولَ اللَّهُمُولَ اللَّهُمُولُولَ اللَّهُمُولَ اللَّهُمُولَ اللَّهُمُولَ اللَّهُمُولَ اللَّهُمُولَ اللَّهُمُولَ اللّهُمُولَ اللَّهُمُولَ اللَّهُمُولَ اللَّهُمُولَ اللَّهُمُولَ اللّهُمُولَ اللَّهُمُولَ اللَّهُمُولُ اللَّهُمُولُ اللَّهُمُولُ اللَّهُمُولُ اللَّهُمُولُ اللَّهُمُولَ اللَّهُمُولَ اللَّهُمُولَ اللَّهُمُولَ اللَّهُمُولَ اللَّهُمُولَ اللَّهُمُولُولَ اللَّهُمُولُولُولُولُ اللَّهُمُولُولُولُ اللَّهُمُولَ اللَّهُمُولُولُ اللَّهُمُولُولَ اللَّهُمُولِ اللَّهُمُولَ اللَّهُمُولَ اللَّهُمُولَ اللَّهُمُولَ اللَّهُمُولُولُ اللَّهُمُولَ اللَّهُمُولَ اللَّهُمُولَ اللّ عَلَيْهَا لَشَوْبَا مِّنْ حَمِيمِ ١ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمُ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ١ إِنَّهُمُ وٓ أَلْفَوْاْ عَابَآءَهُمُ وضَآلِّينَ ١ فَهُمُ وعَلَىٰ عَاثَرهِمُ ويُهْرَعُونَ ا وَلَقَدُ ضَلَّ قَبْلَهُمُ وَ أَكْثَرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا فِيهِمُو اللَّهُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا فِيهِمُو مُنذِرينَ ١ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنذَرينَ ١ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ وَلَقَدْ نَادَلْنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ۞ وَنَجَّيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ و مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ وهُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ وَتَرَكِّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلَّاخِرِينَ ﴿ سَلَمٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ أَغْرَقْنَا ٱلْأَخَرِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْأَخْرِينَ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ - لَإِبْرَهِيمَ ﴿ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ و بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ - لَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاذَا تَعْبُدُونَ ١ أَوبِهُكًا عَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُريدُونَ ١ فَمَا ظَنُّكُمُ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ فَنَظَرَ نَظُرَةً فِي ٱلتُّجُومِ ۞ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ۞ فَتَوَلُّواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ۞فَرَاغَ إِلَىٰ ءَالِهَتِهِمُ و فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١ مَا لَكُمُ و لَا تَنطِقُونَ ا فَرَاغَ عَلَيْهِمُ وَضَرَّبًا بِٱلْيَمِينِ اللَّهِ فَأَقْبَلُوٓا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ اللَّهِ فَرَاغَ عَلَيْهِمُ وَضَرَّبًا بِٱلْيَمِينِ اللَّهِ فَأَقْبَلُوٓا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ اللَّهِ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ اللهُ وَاللُّوا آبنُوا لَهُ و بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ اللهِ فَأَرَادُوا بِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي فَاللَّالِي وَاللَّالِمِ لَلَّهُ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ۞ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِين ١٠ وَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠ فَبَشَّرْنَهُ بِغُلَمٍ حَلِيمِ اللَّهُ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَلبُنَى إِنِّي أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَكُكَ فَٱنظُرُ مَاذَا تَرَيُّ قَالَ يَنَأَبَتِ ٱفْعَلَ مَا تُؤْمَرُّ ۗ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ١

فَلَمَّآ أَسُلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ ﴿ وَنَدَيْنَهُ أَن يَاإِبْرَهِيمُ ١ قَدُ صَدَّقْتَ ٱلرُّءُيَا ۚ إِنَّا كَنَالِكَ خَجْرى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْبَلَاؤُا ٱلْمُبِينُ ۞ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ۞ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١ سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِيمَ ١ كَذَلِكَ خَجْرى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَبَشَّرْنَهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيَّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ١ وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحُسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ع مُبِينٌ ١ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ١٠ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١ وَنَصَرُنَاهُمُ وَفَكَانُواْ هُمُ ٱلْعَالِبِينَ ١ وَءَاتَيْنَاهُمَا ٱلْكِتَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينَ ١ سَلَمُ عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَلَا تَتَقُونَ ١ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ ١ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١

#### الحرف الوختلف

تلف ويم ال

بهمزة مفتوحة بعدها ألف، ولامٌ مكسورة يجوز الوقف عليها اضطراراً أو اختباراً.

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمُ لَمُحْضَرُونَ ١ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللَّهِ مَلَكُمْ عَلَىٰ ءَالِ يَاسِينَ اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ا وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ إِذْ نَجَّيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ا إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ﴿ ثُمَّ دَمَّرُنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَإِنَّكُمُ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمُ و مُصْبِحِينَ ﴿ وَبِٱلَّيْلَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُون ﴿ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ١ فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ا فَلُولًا أَنَّهُ و كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ اللَّهِ لَلَّبِثَ فِي بَطْنِهِ عِلْمَا إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا إِلَّى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِم يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١ ٥ فَنَبَذُنَهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ١ وَأَنْبَتُنَا عَلَيْهِ شَجَرَةَ مِّن يَقُطِينِ ۞ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ١ فَامَنُواْ فَمَتَّعْنَهُمُ ٓ إِلَىٰ حِينِ ١ فَاسْتَفْتِهِمُ ٓ يَزِيدُونَ اللهِ فَاسْتَفْتِهِمُ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَابِكَةَ إِنَاثَا وَهُمُو شَاهِدُونَ ۞ أَلَآ إِنَّهُمُو مِنْ إِفْكِهِمُو لَيَقُولُونَ ۞ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمُ ولَكَاذِبُونَ اللَّهُ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ اللَّهُ وَإِنَّهُمُ

مَا لَكُمُ و كَيْفَ تَحُكُمُونَ ۞ أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ ۞ أَمْ لَكُمُ و سُلَطَنٌ مُّبِينٌ ۞ فَأَتُواْ بِكِتَابِكُمُ ٓ إِن كُنتُمُ وصَادِقِينَ ۞ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ و وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبَا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمُ و لَمُحْضَرُونَ ١ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١ فَإِنَّكُمُ وَمَا تَعْبُدُونَ ١ مَا أَنتُمُ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ الله مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَمَا مِنَّاۤ إِلَّا لَهُ و مَقَامٌ مَّعْلُومٌ اللهِ اللهِ مَنْ هُو صَالِ ٱلْجَحِيمِ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُّونَ ١٠ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبّحُونَ ١٠ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ۞ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١ فَكَفَرُواْ بِهِ - فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١ وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمُ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ اللَّهِمُ اللَّهُ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ١٠ فَتَوَلَّ عَنْهُمُ وحَتَّىٰ حِينِ ١ وَأَبْصِرُهُمُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١ أُفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمُ و فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ١ وَتَوَلَّ عَنْهُمُ و حَتَّى حِينِ ا وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اللهِ سُبْحَانَ رَبُّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا اللهِ وَأَبْصِرُ ف يَصِفُونَ ۞ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ سُورَة ص

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقِ ٥ كُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمُ مِن قَرْنِ فَنَادَواْ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ٥ وَعَجبُوٓا أَن جَآءَهُمُ مُنذِرٌ مِّنْهُمُّ وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَنذَا سَلِحِرٌ كَذَّابٌ ۞ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهَا وَرحِدًا ۖ إِنَّ هَلذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ۞ وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمُ ٓ أَنِ ٱمۡشُواْ وَٱصۡبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمُّ وَإِنَّ هَلْذَا لَشَيْءُ يُرَادُ ٥ مَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَاذَآ إِلَّا ٱخْتِلَقُ ۞ أَننزلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ مِنْ بَيْنِنَا ۚ بَلُ هُمُو فِي شَكِّ مِّن ذِكُرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَاب ۞ أَمْ عِندَهُمُو خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزيز ٱلْوَهَّابِ ۞ أَمْ لَهُمُ و مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَرْتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَبِ ۞ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ١ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمُ وقَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ١ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةٌ أُوْلَيْكَ ٱلْأَحْزَابُ ١ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٍ ﴿ وَمَا يَنظُرُ هَنَوُلاً • إِلَّا صَيْحَةَ وَحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ١ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١

ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ ٓ أُوَّابُ ا إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ و يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَرَاقِ وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَّهُ وَ أَوَّابُ ۞ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ۞ ۞ وَهَلُ أَتَىٰكَ نَبَوُا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ ١ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَرْ عَ مِنْهُمَّ وَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَٱحْكُم بَيْنَنَا بٱلْحَقّ وَلَا تُشْطِطُ وَآهُدِنَا إِلَى سَوَاءِ ٱلصِّرَطِ ١ إِنَّ هَاذَا أَخِي لَهُ و تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلَى نَعْجَةُ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ٥ قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ } وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغي بَعْضُهُمُ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمُّ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ١ ٣ ١ فَغَفَرْنَا لَهُ و ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ وعِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَعَابِ ١ عَيدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيدُ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ٥

وَمَا خَلَقُنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلَا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ۞ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجُعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ١ كِتَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَرُوٓاْ ءَايَنتِهِ - وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ فِعُمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَ أَوَّابٌ ۞ إِذْ عُرضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِئَاتُ ٱلْجِيَادُ ﴿ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتُ بٱلْحِجَابِ ١ رُدُّوهَا عَلَيَ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ١ ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عَسَدَا ثُمَّ أَنَابَ اللهُ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرُ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنُ بَعْدِيُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجُرِي بِأَمْرِهِ مُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ١ وَٱلشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّآءِ وَغَوَّاصٍ ١ وَءَاخَرينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞ هَلْذَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرٍ حِسَابِ ۞ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَعَابِ ۞ وَٱذْكُرُ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ٓ أَنِّي مَسَّىٰ ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْب وَعَذَابِ ١ أَرْكُضُ بِرِجْلِكَ هَاذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ١ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

بضم نون التنوين وصلاً.

وَوَهَبْنَا لَهُ وَ أَهْلَهُ و وَمِثْلَهُمُ و مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى الْأَوْلَى ٱلْأَلْبَبِ ۞ وَخُذُ بِيَدِكَ ضِغْثَا فَٱضْرِب بِّهِ - وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ ٓ أُوَّابُ ۞ وَٱذْكُرْ عِبَدَنَآ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ ١ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمُو جِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ۞ وَإِنَّهُمُ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَار ا وَٱذْكُرُ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفُلَ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ اللهِ هَنَا ذِكُرُ وَإِنَّ لِلمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَابِ ٥ جَنَّتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبُوَبُ ۞ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةِ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ٥ ٥ وَعِندَهُمُ و قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ ٥ هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ۞ إِنَّ هَاذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ۞ هَنَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَعَابِ ٥ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ @ هَاذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمُ وَغَسَاقُ ۞ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ مَ أَزُورَجُ ۞ هَنَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمُ ولَا مَرْحَبًا بِهِمُ وإِنَّهُمُ وصَالُواٱلتَّار ١ قَالُواْ بَلُ أَنتُمُو لَا مَرْحَبًا بِكُمُّ أَنتُمُو قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ۖ فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ا قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَاذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفَا فِي ٱلنَّارِ ا

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رَجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمُ مِنَ ٱلْأَشْرَارِ ١ أَتَّخَذْنَهُمُ سُخُريًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ۞ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ مُنذِر ۗ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ١ قُلُ هُوَ نَبَؤُاْ عَظِيمٌ ١ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ١ مَا كَانَ لِيْ مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ١ إِن يُوحَىٰ إِلَىَّ إِلَّا أَنَّمَآ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَىْهِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرًا مِّن طِينِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ و وَنَفَخُتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ وَ سَجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ ٱلْمَكَيِكَةُ كُلُّهُمُ ٓ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١٠ قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسُجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ١ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَني مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ ومِن طِينِ ۞ قَالَ فَٱخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتَي إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُويَنَّهُمْ ٓ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ فَٱلْحَقَ وَٱلْحَقَ أَقُولُ لَأَمْلاَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمُ ٓ أَجْمَعِينَ ﴿ قُلُ مَآ أَسْتَلُكُمُ وَكَلْيُهِ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمُ ٓ أَجْمَعِينَ ﴿ قُلُ مَآ أَسْتَلُكُمُ وَكُلُ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِللهِ عَلَمِينَ ﴿ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِللهَ عَلَمِينَ ﴿ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلمُتَكَلِّفِينَ ﴿ إِنْ هُو إِلَا ذِكْرُ لَا لَمُنَكِلِفِينَ ﴿ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلمُتَكَلِّفِينَ ﴿ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلمُتَكَلِّفِينَ ﴿ وَمَآ أَنَا مِنَ اللَّهُ مَا أَمُو مِعْدَ حِينٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلْمُعَالِمِينَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّ ال

## سُورَة الزمر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۞ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْكَتَبَ بِٱلْحَقِ فَٱعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۞ أَلَا لِللَّهِ ٱلدِّينَ النَّخُدُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمُ وَإِلَّا لِللَّهُ مَا اللَّهُ مُونِهِ ۚ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمُ وَلِيهِ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَى إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمُ وَ هِ مَا هُمُ وَيِهِ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَى إِنَّ ٱللَّهَ يَعْجُكُم بَيْنَهُمُ وَ هَا هُمُ وَيِهِ يَغْتَلِفُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَذِبُ كَفَّارُ ۞ لَوُ لَيْ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّا صُطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

خَلَقَكُمُ مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمُ مِنَ ٱلْأَنْعَمِ ثَمَنِيَةَ أَزُواجٍ يَخُلُقُكُمُ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمُ و خَلْقًا مِّنُ بَعْدِ خَلْق فِي ظُلْمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ۞ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ عَنكُمٌّ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرَّ ۗ وَإِن تَشُكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمُ مَرْجِعُكُمُ فَيُنَبِّئُكُمُ وِبِمَا كُنتُمُ وتَعْمَلُونَ إِنَّهُ و عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٥٠ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ و مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ و نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوٓاْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادَا لِّيُضِلَّ عَن سَبيلِهِ - قُلُ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ ۞ أَمَنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدَا وَقَآبِمَا يَحُذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ -قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُمُ وبِغَيْرِ حِسَابِ ١

قُلْ إِنَّى أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ قُلُ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٣ قُل ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ و دِيني فَٱعْبُدُواْ مَاشِئْتُمُو مِن دُونِهِ أَء قُلَ إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمُو وَأَهْلِيهِمُ و يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١ لَهُمُ و مِن فَوْقِهِمُو ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمُو ظُلَلُ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بهِ عِبَادَهُ مِ يَعِبَادِ فَاتَّقُونِ ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓا إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشۡرَىٰ فَبَشِّرُ عِبَادٍّ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَأُوْلَنَمِكَ هُمُ وَأُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ ۞ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمُ لَهُمُ غُرَفُ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبْنِيَّةُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۞ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ١ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَسَلَكَهُ و يَنَابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخُرِجُ بِهِ و زَرْعَا شُخْتَالِفًا أَلْوَانُهُو ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَانُهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُو حُطَّمًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ ٥

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُور مِّن رَّبُّهِ ـ فَوَيْلُ لِّلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُمُ مِن ذِكُرِ ٱللَّهِ أُوْلَنَبِكَ فِي ضَلَال مُّبِينِ ١ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهَا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخُشَوْنَ رَبَّهُمُ وثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمُ وقُلُوبُهُمُ ٓ إِلَى ذِكُر ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَآءُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُو مِنْ هَادٍ ٣ أُفَمَن يَتَّقِي بِوَجُهِهِ عُ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمُ و تَكْسِبُونَ ١ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ و فَأَتَناهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشُعُرُونَ ١٠ فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوۡ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٥ وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَل لَّعَلَّهُمُ و يَتَذَكَّرُونَ ١ قُرْءَانًا عَرَبيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمُ و يَتَّقُونَ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهَ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمُو لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمُو مَيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمُ و يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمُ فَخُتَصِمُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَندَ رَبِّكُمُ فَخُتَصِمُونَ ا فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُمْ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُورَى لِّلْكَافِرِينَ ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ مَ أُوْلَنَمِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ١ لَهُمُ مَا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمُ ۚ ذَٰ لِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمُ ٓ أُسُوٓأً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمُ ٓ أَجْرَهُمُ وبأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ و يُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ع وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلَّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزيز ذِي ٱنتِقَامِ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُمُ و مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلُ أَفَرَ • يُتُمُو مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلَ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ عَ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُنَّ مُمْسِكَكُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ ۗ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١ قُلُ يَقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُوٓ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخُزيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۞

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ أَء وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهمُو بِوَكِيلِ ١ اللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَىٰٓ أَجَل مُّسَمَّىٰ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءَ قُلُ أُوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ١ قُل لِللَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَاوَات وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۗ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَ إِذَا هُمُ ويَسْتَبْشِرُونَ ١٠ قُل ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَحُكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُو مَعَهُو لَا فُتَدَوّا بِهِ عِن سُوّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ١

وَبَدَا لَهُمُو سَيَّاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِمُو مَا كَانُواْ بِهِ عَ يَسْتَهْزِءُونَ ٥ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلُنَهُ نِعْمَةَ مِنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ و عَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْنَةُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُو لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ قَدُ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُو فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَأَصَابَهُمُ وسَيَّاتُ مَا كَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَـَوُلآءِ سَيُصِيبُهُمُ وسَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُمُ وبِمُعْجِزِينَ ١ أَوَ لَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ و قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُواْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ وَأُنِيبُوٓا إِلَىٰ رَبِّكُمُ وَأُسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْل أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۞ وَٱتَّبِعُوٓاْ أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ و مِن رَّبِّكُمُ و مِن قَبْل أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةَ وَأَنتُمُ وَلَا تَشْعُرُونَ ۞ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَحَسْرَتَنَ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ ٣

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ٥ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوُ أَنَّ لِي كَرَّةَ فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ بَلَىٰ قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسۡتَكۡبَرۡتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ٥ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُمُ مُسُودَةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ١ وَيُنَجِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِمُو لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوٓءُ وَلَا هُمُو يَحْزَنُونَ ١ أَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ١ لَّهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِحَايَتِ ٱللَّهِ أُوْلَنَمِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ قُلْ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِيَ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ ١ وَلَقَدُ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنُ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٠٠ بَل ٱللَّهَ فَٱعۡبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ۞ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ مِيوَمَ ٱلْقِيكمةِ وَٱلسَّمَاوَتُ مَطُويَّكُ بِيَمِينِهِ مُ سُبْحَنَهُ و وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشُركُونَ ١

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَلَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ أَنُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمُ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ١ وَأَشۡرَقَتِ ٱلْأَرۡضُ بِنُور رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلۡكِتَابُ وَجِاْيٓءَ بِٱلنَّبِيٓيِئ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ لِاللَّهِ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ وَوُفِّيَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِّحَتُ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمُو خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمُو رُسُلُ مِّنكُمُو يَتْلُونَ عَلَيْكُمُو عَايَتِ رَبَّكُمُ وَيُنذِرُونَكُمُ ولِقَآءَ يَوْمِكُمُ هَٰذَا ۚ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ۞ قِيلَ ٱدْخُلُوٓاْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمُ ۚ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا ۗ حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمُ وخَزَنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمُ وطِبْتُمُ و فَٱدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ۞ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأُوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءٌ فَنِعُمَ أَجُرُ ٱلْعَمِلِينَ ١ وَتَرَى ٱلْمَلَتِهِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهُمُّ وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ وبِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

### سُورَة غافر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمَّ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ غَافِر ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّبُهُمُ فِي ٱلْبِلَدِ ۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمُ فَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمُ ۗ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمُ ولِيَأْخُذُوهُ ۗ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَاطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذتُّهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۞ وَكَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمُ وَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ٥ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ و يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ - وَيَسْتَغُفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةَ وَعِلْمَا فَٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمُ وعَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمُ و جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمُ ووَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمُ وَأُزْوَاجِهِمُ وَذُرَّيَّتِهِمُ و إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٧ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّئَاتِّ وَمَن تَق ٱلسَّيِّئَاتِ يَوْمَبِذٍ فَقَدُ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمُ ٓ أَنفُسَكُمُ ٓ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ۞ قَالُواْ رَبَّنَآ أُمَتَّنَا ٱثَنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثُنَتَيْنِ فَٱعۡتَرَفۡنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ۞ ذَالِكُمُ بِأُنَّهُوٓ إِذَا دُعِىَ ٱللَّهُ وَحۡدَهُو كَفَرۡتُهُو وَإِن يُشۡرَكُ بِهِۦ تُؤۡمِنُوۤاْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُريكُمُ وَ عَاكِتِهِ عَالَتِهِ عَالَيْتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ۞ فَٱدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ٣ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ١ يَوْمَ هُمُ و بَررُونَ ۗ لَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمُ و شَيْءٌ لِّمَن ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لَّلِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ ١

ٱلْيَوْمَ تُجُزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١ وَأَنذِرْهُمُ م يَوْمَ ٱلْأَرْفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِر كَظِمِينَ ١ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ١ السَّاعِ اللَّهُ الللللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ يَعْلَمُ خَابِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ١ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقُّ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠٥٥ أَوَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمُ ۚ كَانُواْ هُمُ ٓ أَشَدَّ مِنْهُمُ و قُوَّةَ وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُ وَمَا كَانَ لَهُمُ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ١ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَانَت تَّأَتِيهِمُ و رُسُلُهُمُو بِٱلْبَيّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ و قُويٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ا وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِاَيْتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَلَمَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَحِرٌ كَذَّابٌ ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمُ و بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ووَٱسۡتَحْيُواْ نِسَآءَهُمُ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَال ١

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيٓ أَقُتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۗ ۚ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمُ وأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمُ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرِ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِيسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَنَهُ ۚ أَتَقُتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُمُ بٱلْبَيّنَاتِ مِن رَّبّكُمُ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمُ و بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَّابُ ۞ يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُريكُمُ ٓ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمُ ٓ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِيّ ءَامَنَ يَنقَوْمِ إِنِيّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ٢ مِثْلَ دَأَبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِّلْعِبَادِ ۞ وَيَلْقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ و يَوْمَ ٱلتَّنَادِ آلَ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمُ ومِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِنْ هَادٍ ٣

وَلَقَدُ جَآءَكُمُ ويُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمُو فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَكُمُ وبِهِ عَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمُ ولَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَسُولًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَابٌ ١ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَن أَتَنهُمُ ۗ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارِ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاهَامَنُ ٱبْن لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ۞ أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ وَكَذَبًا ۚ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوٓءُ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ مَ أَهْدِكُمُ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ١ يَنقَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا مَتَكُّ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ اللهِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكُر أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَنِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ١

بإثبات الياء وصلاً.

﴿ وَيَلْقَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمُ ۚ إِلَى ٱلنَّجَوٰةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ الله وَأَشْرِكَ بِهِ عَلَيْ لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَى بِهِ عَلَيْ لِلْكُورِ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ عَلَيْ لِلْكُورِ فَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَي عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمُ ۚ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَقَّرِ ۞ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ و دَعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ ٓ أَصْحَابُ ٱلنَّار ١ فَسَتَذْ كُرُونَ مَآ أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٥ فَوَقَالُهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بَال فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ۞ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ١ وَإِذْ يَتَحَاّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَرَوُا لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوٓا ۚ إِنَّا كُنَّا لَكُمُ تَبَعَا فَهَلَ أَنتُمُ مُغۡنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوۤا ۚ إِنَّا كُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمُ مِ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمَا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ١

قَالُوٓاْ أَوَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ ورُسُلُكُمُ وبِٱلۡبَيّنَتِ قَالُواْ بَلَىٰ قَالُواْ فَٱدْعُواْ وَمَا دُعَنَوُا ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَال ٥ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ١ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمٍّ وَلَهُمُ ٱللَّغْنَةُ وَلَهُمُ و سُوَّءُ ٱلدَّارِ ١٠٠٥ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثُنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَابَ ۞ هُدَى وَذِكْرَىٰ لِأُوْلَى ٱلْأَلْبَبِ ۞ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكُرِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَالُهُمُ ٓ إِن فِي صُدُورهِمُ وٓ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمُ وبِبَلِغِيةٍ فَٱسْتَعِذَ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيّءُ قَلِيلًا مَّا يَتَذَكَّرُونَ ١

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاتِيَةُ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ اللَّهُ ٱلَّذِي حَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ خَالِقُ كُلّ شَيْءِ لَّا إِلَّهَ إِلَّا هُو ۗ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿ كَذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِاَيْتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءَ وَصَوَّرَكُمُ و فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمُ و وَرَزَقَكُمُ مِنَ ٱلطَّيّبَتِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ۖ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ هُوَ ٱلْحَيُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ۞ قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمُ وطِفْلَا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمُ وثُمَّ لِتَكُونُواْ أَشُدَّكُمُ وثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخَا وَمِنكُمُ مَن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوٓا أَجَلَا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمُ و تَعْقِلُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُحْى ـ وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ١ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ۞ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَابِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ عِرْسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِيَ أَعْنَلِقِهِمُ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ فِي ٱلْحَمِيمِ ۞ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ١٠ ثُمَّ قِيلَ لَهُمُ ٓ أَيْنَ مَا كُنتُمُ و تُشْرِكُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَلِ لَّمُ نَكُن نَّدُعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِرِينَ ۞ ذَالِكُمُ و بِمَا كُنتُمُ و تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمُ و تَمْرَحُونَ ١ ٱدۡخُلُوٓا أَبُوَبَ جَهَنَّمَ خَلدِينَ فِيهَ ۖ فَبِئُسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ ٓ أَوۡ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۞

وَلَقَدْ أُرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمُ من قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمُ مِن لَّمُ نَقُصُصْ عَلَيْكَ فَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَآ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمُ فِيهَا مَنَفِعُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمُ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَيُرِيكُمُ وَ ءَايَتِهِ عَ فَأَيَّ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ ۚ كَانُوٓاْ أَكْثَرَ مِنْهُمُ وَأَشَدَّ قُوَّةَ وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغُنَى عَنْهُمُ و مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمُ ورُسُلُهُمُ و بِٱلْبَيِّنَتِ فَرحُواْ بِمَا عِندَهُمُ ومِنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمُ ومَا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهُزُّونَ ١٠٠ فَلَمَّا رَأُواْ بَأَسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحۡدَهُ وَكَفَرۡنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمُ ٓ إِيمَنهُمُ ولَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا ۗ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَافِرُونَ ١

### سُورَة فصلت

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمَّ تَنزِيلُ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ كِتَنبُ فُصِّلَتُ ءَايَتُهُو قُرْءَانًا عَرَبيَّا لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمُو فَهُمُو لَا يَسْمَعُونَ ٣ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفَى ءَاذَانِنَا وَقُرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَٱعۡمَلُ إِنَّنَا عَلمِلُونَ ۞ قُلْ إِنَّمَاۤ أَنَاْ بَشَرٌ مِّثُلُكُمُ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمُ وَإِلَهُ وَحِدٌ فَٱسْتَقِيمُوۤا إِلَيْهِ وَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ۗ وَوَيۡلُ لِّلۡمُشۡرِكِينَ ۞ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمُو بِٱلْآخِرَةِ هُمُو كَلْفِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُ ٓ أُجُرُّ غَيْرُ مَمْنُونِ ۞ ۞ قُلُ أُودِبَّكُمُو لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْن وَتَجُعَلُونَ لَهُوٓ أَندَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أُقُواتَهَا فِي أُرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءَ لِّلسَّآبِلِينَ ا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَهِي دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اللَّهُ وَلِلْأَرْضِ ٱعۡتِيَا طَوۡعًا أَوۡ كَرۡهَا قَالَتَاۤ أَتَيۡنَا طَآبِعِينَ ٥ فَقَضَلهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْجَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أُمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزيز ٱلْعَلِيمِ ۞ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمُ وصَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادِ وَتُمُودَ ١ إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهمُ وَمِنْ خَلْفِهِمُوٓ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَكَبِكَةً فَإِنَّا بِمَآأُرْسِلْتُمُ وبِهِ عَظِيرُونَ ﴿ فَأَمَّاعَادُ فَٱسْتَكْبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۚ أَوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمُو هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمُو قُوَّةً وَكَانُواْ بِحَايَتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ويحا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَحْسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمُ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَى ۗ وَهُمُ لَا يُنصَرُونَ ۞ وَأُمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمُ وَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمُ وصَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ا وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَحُشُرُ أَعْدَآءَ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمُ و يُوزَعُونَ ١ حَتَّى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمُ وسَمْعُهُمُ و وَأَبْصَارُهُمُ و وَجُلُودُهُمُ و بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمُ لِمَ شَهِدتُّمُ عَلَيْنَا قَالُوۤاْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِيّ أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو خَلَقَكُمُ ٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَمَا كُنتُمُو تَسۡتَتِرُونَ أَن يَشۡهَدَ عَلَيْكُمُو سَمۡعُكُمُو وَلَاۤ أَبْصَارُكُمُ و وَلَا جُلُودُكُمُ و وَلَاكِن ظَنَنتُمُ وٓ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۞ وَذَالِكُمُ ۚ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَتُمُ برَبَّكُمُ وَ أَرْدَلكُمُ وَ فَأَصْبَحْتُمُ و مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوَى لَّهُمُّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُمُ مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ١ ٥ وَقَيَّضْنَا لَهُمُ وَقُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيٓ أُمَمِ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِمُو مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسَ إِنَّهُمُو كَانُواْ خَاسِرينَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَنذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمُ تَغْلِبُونَ ۞ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ ۚ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ ذَٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاعِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمُ وفِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ بِاَيَتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقُدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَكَبِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحُزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمُ وتُوعَدُونَ اللهُ نَحُنُ أُولِيَا وُكُمُو فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ۗ وَلَكُمُو اللهُ اللهِ عَنْ الْآخِرَةِ ۗ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمُ وَلَكُمُ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ١٠ نُؤلًا مِّنْ غَفُورِ رَّحِيمِ ۞ وَمَنْ أَحْسَنُ قَولًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّني مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣ وَلَا تَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيَّئَةُ ٱدْفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ و عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ و وَلَيُّ حَمِيمٌ ١ وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ١ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۗ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَمِنُ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمُو إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١ فَإِنِ ٱسۡتَكۡبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُو بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمُو لَا يَسْخَمُونَ ۩ ۞

وَمِنْ ءَايَتِهِ } أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَّتُ وَرَبَتُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحۡيَاهَا لَمُحۡى ٱلۡمَوۡتَىٰٓ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَأَّ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّار خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِيَ ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَكِمَةِ ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمُ ٓ إِنَّهُ و بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ا ا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكُرِ لَمَّا جَآءَهُمُّ وَإِنَّهُ وَلَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۞ لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِّ-تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۞ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ، لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابِ أَلِيمِ ١ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيَّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَتُهُ ٓ عَاٰعُجَمِيٌّ وَعَرَبُّ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَآءٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمُ وقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمُ عَمَّيْ أُوْلَىٰ بِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُ وَ إِنَّهُمُ و لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ١ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ } وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ٥

• إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَغُرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهْ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ ۚ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓاْ ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ١ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وظَنُّواْ مَا لَهُمُ مِن تَّحِيصِ ١ لَّا يَسْعُمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسٌ قَنُوطٌ ١ وَلَبِن أَذَقُنَكُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَلَذَا لِي وَمَآ أُظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةَ وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّيَ إِنَّ لِي عِندَهُ و لَلْحُسْنَىٰ ۚ فَلَنُنَبَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُمُ مِنْ عَذَاب غَلِيظٍ ﴿ وَنَا جَانِبِهِ - وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا جِجَانِبِهِ - وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَريضٍ ٥ قُلُ أَرَ • يُتُمُو إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ وبِهِ عَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١ سَنُريهمُ وٓ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهمُ و حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمُ وٓ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَ لَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ أَلَآ إِنَّهُمُو فِي مِرْيَةِ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمُ ۗ أَلَآ إِنَّهُو بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ٣

### سُورَة الشورى

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمَّ عَسَقَ ۚ كَذَالِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْعَظِيمُ ۞ يَكَادُ ٱلسَّمَاوَتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِنَ ۚ وَٱلْمَلَامِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُّ أَلَآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ أُولِيَآءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمُ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِمُ بِوَكِيلِ ۞ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجُمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقُ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ۞ وَلَوُ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمُ ٓ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ - وَٱلظَّلِمُونَ مَا لَهُمُ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ٥ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ } أُولِيَآء فَاللَّهُ هُوَ ٱلْوَكُ وَهُو يُحَى ٱلْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمُ وفِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ٨ فَاطِرُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمُو مِنْ أَنفُسِكُمُو أَزْوَ جَا وَمِنَ ٱلْأَنْعَمِ أَزْوَ جَا يَذْرَؤُكُمُ وفِيةٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَ شَىٰءً وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ ۚ إِنَّهُ و بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ ۞ شَرَعَ لَكُمُ و مِنَ ٱلدِّين مَا وَصَّىٰ بِهِ ـ نُوحَا وَٱلَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ۚ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيٌّ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمُ ٓ إِلَيْهِ آللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ۞ وَمَا تَفَرَّقُوۤا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى لَّقُضِى بَيْنَهُمُ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمُ ولَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبِ ١٠ فَلِذَالِكَ فَٱدْ عُ وَٱسْتَقِمُ كَمَآ أُمِرْتَ ۗ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمُ ۗ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَابُ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ ۗ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمُ وَ أَعْمَالُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٣

وَٱلَّذِينَ يُحَآجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ و حُجَّتُهُمُ و دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهمُ وعَلَيْهمُ فَضَبٌ وَلَهُمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللَّهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانُّ وَمَا يُدُريكَ اللَّهُ ٱلَّذِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ ا لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ۞ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُقُّ ۗ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ بعِبَادِهِ - يَرُزُقُ مَن يَشَآءً وَهُوَ ٱلْقَويُّ ٱلْعَزِيزُ ۞ مَن كَانَ يُريدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزدُ لَهُ و فِي حَرْثِهِ } وَمَن كَانَ يُريدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ١ أُمْ لَهُمُو شُرَكَ وَا شَرَعُواْ لَهُمُ مِنَ ٱلدِّينِ مَا لَمُ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَهُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمُ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ تَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّوا اللَّهُ وَاقِعُ بِهِمُّوا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتُّ لَهُمُو مَا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمُ وَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبيرُ ١

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتُّ قُل لَّا أَسْئَلُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْنِيُّ وَمَن يَقْتَرِفُ حَسَنَةً نَّزِدُ لَهُ وفِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ١ أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا ۖ فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۚ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ۚ إِنَّهُ و عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ ١ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمُ مِن فَضَلِهِ عَ وَٱلْكَافِرُونَ لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٥ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ - لَبَغَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بعِبَادِهِ عَبِيرٌ بَصِيرٌ ٥ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ ٱلْوَكُ ٱلْحَمِيدُ ١ وَمِنْ عَايَتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمُ وَ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ۞ وَمَآ أُصَابَكُمُ مِن مُّصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمُ وَيَعْفُواْ عَن كَثِير ١ وَمَآ أَنتُمُ بِمُعْجِزينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم.

وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَمِ إِن يَشَأُ يُسُكِن ٱلرّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرُهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَااكِتٍ لِّكُلِّ صَبَّار شَكُورِ ١ أُو يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرِ ١ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَتِنَا مَا لَهُمُو مِن تَّحِيصٍ ١ فَمَا أُوتِيتُمُو مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ لِيَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَجۡتَنِبُونَ كَبَـٰهِمُ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمُ ويَغْفِرُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ و وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمُ و شُورَىٰ بَيْنَهُمُ و وَمِمَّا رَزَقُنَـٰهُمُ و يُنفِقُونَ ١ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلۡبَغۡيُ هُمُ و يَنتَصِرُونَ ١ وَجَزَرَوُّا اللَّهِ عَر سَيِّئَةٍ سَيِّئَةُ مِّثُلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ و عَلَى ٱللَّهُ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَلَمَن ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَ فَأُوْلَيْكِ مَا عَلَيْهِمُ ومِن سَبِيل اللهِ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أُوْلَتِيكَ لَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُور ۞ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُو مِن وَلِيِّ مِّنُ بَعْدِهِّ ۚ وَتَرَى ٱلظَّلِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ ١

وَتَرَىٰهُمُ و يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرُفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمُ و وَأَهْلِيهِمُ و يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةً ۗ أَلَآ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ فِي عَذَابِ مُّقِيمِ ١ وَمَا كَانَ لَهُمُ مِنْ أُولِيَآءَ يَنصُرُونَهُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِن سَبِيل اللَّهُ فَمَا لَهُ و مِن سَبِيل ٱسۡتَجِيبُواْ لِرَبِّكُمُ مِن قَبُل أَن يَأَتِى يَوۡمُ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ مَا لَكُمُ و مِن مَّلْجَإِ يَوْمَبِذِ وَمَا لَكُمُ و مِن نَّكِيرِ ١ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمُ وَخَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ۗ وَإِنَّآ إِذَآ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةَ فَرحَ بِهَا ۖ وَإِن تُصِبُهُمُ سَيِّئَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ٥ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ۞ أَوْ يُزَوِّجُهُمُ ذُكْرَانَا وَإِنَثَآ ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ وعَلِيمٌ قَدِيرٌ ١٠ ۞ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيٍ حِجَابِ أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ عَمَا يَشَآءُ إِنَّهُ وَ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ١٠٠٠

ش على وحمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم له.

وَكَذَالِكَ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَا صَن جَعَلْنَهُ نُورًا نَّهْدِى بِهِ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَا صَرَاطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ صَرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ وَمَا فِي وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ صَرَاطِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلاَ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿

#### سورة الزخرف

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمَّ وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنَا عَربِيَّا لَّعَلَّهُمُ وَوَالْكِتَبِ الْمُبِينِ ۞ إِنَّهُ وِقِ أُمِّ ٱلْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ ۞ تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ وِقِ أُمِّ ٱلْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمٌ ۞ أَفَنَضْرِبُ عَنَّكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا إِن كُنتُمُ وقُومًا مُّسْرِفِينَ ۞ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِي فِي ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِمُ ومِن نَبِي إِلَّا كَنُمُ أَرْسَلْنَا مِن نَبِي فِي ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِمُ ومِن نَبِي إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَنَى يَسْتَهْزِءُونَ ۞ فَأَهْلَكُنَا أَشَدَ مِنْهُمُ وبَطْشَا وَمَضَىٰ كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهْزِءُونَ ۞ فَأَهْلَكُنَا أَشَدَ مِنْهُمُ وبَطْشَا وَمَضَىٰ مَثُلُ ٱلْأُولِينَ ۞ وَلَيِن سَأَلْتَهُمُ ومَن خَلَقَ ٱلسَّمَونِ وَٱلْأَرْضَ مَثُلُ ٱلْأُولِينَ ۞ وَلَيِن سَأَلْتَهُمُ ومَن خَلَقَ ٱلسَّمَونِ وَٱلْأَرْضَ مَثُلُ ٱلْأُولِينَ ۞ وَلَيِن سَأَلْتَهُمُ ومَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَونِ وَٱلْأَرْضَ مَثُلُ ٱلْأَوْلِينَ ۞ وَلَيِن سَأَلْتَهُمُ ومَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَونِ وَٱلْأَرْضَ مَثُلُ ٱلْأُولِينَ ۞ وَلَيِن سَأَلْتَهُمُ ومَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَونِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَ ٱلْعَلِيمُ ۞ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِنَا فَيْفِيا سُبُلَا لَعَلِيمُ ۞ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنَا مُنَا لَعَلَى اللَّهُ مُولِينَ هُ الْمُنْ اللَّهُ مُولِينَ عَلَى الْمُعَالِيمُ ۞ ٱلْمُولِينَ هُمُ اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْلُولُ مِنْ خَلَقَ السَّمَونِ وَالْوَلَى مَا لَيْعِمُ لَلْكُمُ وَيَهَا سُبُلَا لَعَلَيْكُمُ وَ لَيْكُولُ الْمُؤْلِينَ ۞ وَلِيقِا سُبُلَا لَعَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْذِينَ ﴾ ويها سُبُلَا لَعَلَيْتُ مِنْ خَلَق السَّمَونَ فَي السَّمَالِ الْعَلَيْمُ وَلَيْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرِينَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَر فَأَنْشَرْنَا بِهِ عَلَدَةَ مَّيْتَا كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ۞ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمُ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ١ لِتَسْتَوُواْ عَلَىٰ ظُهُورهِ - ثُمَّ تَذُكُرُواْ نِعْمَةَ رَبَّكُمُ وَ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُ و عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَاذَا وَمَا كُنَّا لَهُ و مُقُرنِينَ ا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبَّنَا لَمُنقَلِبُونَ ا وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ حُزُءًا ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ۞ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتِ وَأَصْفَىٰكُمُ و بِٱلْبَنِينَ ۞ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمُ و بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَن مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ و مُسُودًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ١ أُوَ مَن يَنشَؤُاْ فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ ۞ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَيْمِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمُو عِندَ ٱلرَّحْمَنِ إِنَتًا أَن شَهِدُواْ خَلْقَهُمُ مَ سَتُكْتَبُ شَهَدَتُهُمُ وَيُسْعَلُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدُنَاهُمُّ مَّا لَهُمُ و بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمُ وَ إِلَّا يَخُرُصُونَ ١ أُمْ ءَاتَيْنَكُهُمُ وكِتَكَبَامِّن قَبْلِهِ عَهُمُ وبِهِ عَمُسْتَمْسِكُونَ۞بَلْ قَالُوٓاْ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَرهِمُ ومُهْتَدُونَ ١

وَكَنَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا عَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَـرهِمُو مُقْتَدُونَ ۞ ۞ قُلُ أُوَلَوُ جِئْتُكُمُ وِبَأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمُو عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمُ قَالُوٓا إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُمُو بِهِۦ كَفِرُونَ ١ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمُّ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَآءُ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ و سَيَهُدِين ١ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ - لَعَلَّهُمُ و يَرْجِعُونَ ۞ بَلْ مَتَّعْتُ هَلَوُلآ ء وَءَابآ ءَهُمُ و حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ ١ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ عَلْمُرُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزَّلَ هَلذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ١ أَهُمُ ويَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمُ ومَعِيشَتَهُمُ وفِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمُ و فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمُ و بَعْضَا سُخُرِيًا ۚ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةَ وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَنِ لِبِيُوتِهِمُ سُقُفَا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٣

وَلِبِيُوتِهِمُ ٓ أَبُوٰبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ٣ وَزُخْرُفَا ٓ وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَا مَتَاعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبّكَ لِلْمُتَّقِينَ ١ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضُ لَهُ و شَيْطَانَا فَهُوَ لَهُ و قَرينُ وَ وَإِنَّهُمُ و لَيَصُدُّونَهُمُ و عَن ٱلسَّبِيل وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمُ و السَّبِيل وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمُ و مُهْتَدُونَ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَانَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ۞ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمُوٓ أَنَّكُمُ و فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِى ٱلْعُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلَال مُّبِينِ ۞ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمُ مُنتَقِمُونَ ١ أَو نُريَنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمُ فَإِنَّا عَلَيْهِمُ مُقْتَدِرُونَ ﴿ فَٱسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَطِ مُستَقِيمِ ﴿ وَإِنَّهُ وَلِذَكُرُ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ ١ وَسْعَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِءَايَتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٥ فَلَمَّا جَآءَهُمُ وبِاَيَتِنَآ إِذَا هُمُ ومِنْهَا يَضْحَكُونَ اللهِ

وَمَا نُرِيهِمُ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۗ وَأَخَذَنَاهُمُ بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمُ لِيرْجِعُونَ ١ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهَ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ۞ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمُ ويَنكُثُونَ ۞ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ عَالَ يَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجُرِي مِن تَحْتَيُّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ أَمُ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْ هَلْذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينٌ ۞ وَلَا يَكَادُ يُبينُ ۞ فَلَوْلآ أُلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَىٰ عِكَةُ مُقْتَرنِينَ ۞ فَٱسۡتَخَفَّ قَوْمَهُ و فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ١ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمُو فَأَغْرَقُنَاهُمُ أَجْمَعِينَ ١ فَجَعَلْنَهُمُ وسَلَفَا وَمَثَلًا لِّلْأَخِرِينَ ٥٥ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ ۞ وَقَالُوٓاْ عَاٰ الْهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمُ و قَوْمٌ خَصِمُونَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِيِّ إِسْرَاءِيلَ ٥ وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُمُ مَلَنْبِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ١

وَإِنَّهُ و لَعِلْمُ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونَّ هَلْذَا صِرَاطُ مُّسْتَقِيمُ ۞ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ ۚ إِنَّهُ ولَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِينُ اللهُ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيّنَتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمُ و بٱلْحِكُمَةِ اللهِ وَلَمَّا جَأَهُ عِيسَىٰ وَلِأَبَيّنَ لَكُمُ و بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمُ فَٱعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمُ اللَّهَ هُو رَبِّي ا فَا خَتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمُ ۗ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ اللَّهِمُ وَيُلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ١ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمُ وبَغْتَةَ وَهُمُو لَا يَشْعُرُونَ ١ ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَبِذِ بَعْضُهُمُو لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ١ يَعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنتُمُ وَ تَحْزَنُونَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاَيَتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ١ الْدُخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَأَزْوَاجُكُمُ وَتُحْبَرُونَ ١٠ يُطَافُ عَلَيْهِمُ وبِصِحَافٍ مِّن ذَهَب وَأَزْوَاجُكُمُ وبصِحَافٍ مِّن ذَهَب وَأَكْوَابُّ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنُّ وَأَنتُمُ وفِيهَا خَلِدُونَ ١ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ا لَكُمُ و فِيهَا فَكِهَةُ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ا

بإثبات الياء وصلاً.

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ١٠ يُفَتَّرُ عَنْهُمُ وَهُمُو فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَمَا ظَلَمْنَاهُمُ و وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَنَادَوْاْ يَكِلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمُ مَلْكِثُونَ ۞ لَقَدْ جِئْنَاكُمُ و بِٱلْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَكُمُ و لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿ أَمُ أَبْرَمُوٓاْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۞ أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمُو وَنَجُونِهُمُ وَ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمُ و يَكْتُبُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَن وَلَدُ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ ١ سُبْحَن رَبّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ فَذَرْهُمُ لَيُخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَا • إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهدَ بٱلْحَقّ وَهُمُو يَعْلَمُونَ ١ وَلَبِن سَأَلْتَهُمُو مَنْ خَلَقَهُمُو لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ وَقِيلَهُ وَ يَرَبِّ إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ۞ فَٱصْفَحْ عَنْهُمُ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١

## سُورَة الدخان

بِشُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمَّ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّآ أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْر حَكِيمٍ ۞ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٥ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ ۚ إِن كُنتُمُ و مُوقِنِينَ ١ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ يُحْى - وَيُمِيتُ ۖ رَبُّكُمُ و وَرَبُّ عَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ بَلْ هُمُ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ١ فَٱرْتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينِ ۞ يَغْشَى ٱلنَّاسَ هَاذَا عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ رَّبَّنَا ٱكْشِفُ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۞ أَنَّى لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمُ وَسُولٌ مُّبِينٌ ١٠ ثُمَّ تَوَلُّواْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمُ مَّجُنُونٌ ١ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمُ عَآبِدُونَ ١ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ ۞ ۞ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمُ و قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمُ و رَسُولُ كُرِيمٌ ۞ أَنْ أَدُّوٓاْ إِلَى اللهُ عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمُ و رَسُولٌ أَمِينٌ ۞

وَأَن لَّا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ ۗ إِنِّي ءَاتِيكُمُ و بِسُلْطَن مُّبِينِ ۞ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمُ ۚ أَن تَرْجُمُونِ ۞ وَإِن لَّمُ تُؤْمِنُواْ لِي فَٱعۡتَزِلُونِ ۞ فَدَعَا رَبَّهُ ٓ أَنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجُرِمُونَ ۞ فَٱسۡر بعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمُ مُتَّبَعُونَ ۞ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوّا ٓ إِنَّهُمُ و جُندٌ مُّغْرَقُونَ ٣ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتٍ وَعُيُونِ ٥ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ٥ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ١ كَذَلِكَ اللَّهِ وَأُوْرَثُنَاهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ۞ فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ۞ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ۞ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ و كَانَ عَالِيَا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمُ وَكَلَّى عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَلَّمِينَ ١ وَءَاتَيْنَاهُمُ مِنَ ٱلْآيَتِ مَا فِيهِ بَلَوُّا مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ هَـٰوُلَآءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَحُنُ بِمُنشَرِينَ ٣ فَأْتُواْ بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُمُ وصَلدِقِينَ ١ أَهُمُ وخَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ ٓ أَهْلَكُنَاهُمُ ۚ إِنَّهُمُ و كَانُواْ مُجُرمِينَ ٥ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحُقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ ولَا يَعْلَمُونَ ١

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمُ ٓ أَجْمَعِينَ ۞ يَوْمَ لَا يُغْنَى مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَا هُمُو يُنصَرُونَ ۞ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُو هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ ۞ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ اللهُ كَاللُّهُ لَهُ لَهُ عَلَى فِي ٱلْبُطُونِ كَغَلَى ٱلْحَمِيمِ اللهَ خُذُوهُ فَأَعْتُلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ١ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ عِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ۞ ذُقُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ۞ إِنَّ هَنذَا مَا كُنتُمُ وبِهِ عَمْتَرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مُقَامِ أُمِين ﴿ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴿ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَابِلِينَ ۞ كَذَالِكَ وَزَوَّجُنَاهُمُ وَبِحُورٍ عِينِ ۞ يَدُعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ۞ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَىٰ ۗ وَوَقَىٰهُمُ وعَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ۞ فَضَلَا مِّن رَّبِّكَ ۗ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمُو يَتَذَكُّرُونَ ١ فَٱرْتَقِبُ إِنَّهُمُ و مُرْتَقِبُونَ ١

# سُورَة الجاثية

سُورَة الجاثية

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمُّ تَنزيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَفي خَلْقِكُمُ وَمَا يَبُثُّ مِن دَآبَّةٍ ءَايَتُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ وَٱخۡتِلَفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَار وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرّيَحِ ءَايَتُ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحُقُّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَتِهِ ـ يُؤْمِنُونَ ٥ وَيْلُ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَيْبِمِ ٥ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُتَلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعُهَا ۖ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ا وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَتِنَا شَيْعًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَتِكَ لَهُمُو اللَّهُمُو اللَّهُمُو اللَّهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ مِّن وَرَآبِهمُ وجَهَنَّم الله يُغْنى عَنْهُمُ و مَا كَسَبُواْ شَيْعًا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءً وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٥ هَاذَا هُدَى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيَتِ رَبِّهِمُ لَهُمُ عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ أَلِيمٍ ۞ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِىَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ - وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ١ وَسَخَّرَ لَكُمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١

قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِةً -وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمُ وتُرْجَعُونَ ١ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكَمَ وَٱلنَّبُوَّءَةَ وَرَزَقَنَاهُمُ مِنَ ٱلطَّيّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ وَعَاتَيْنَاهُمُ البّيّاتِ مِّنَ ٱلْأَمْرُ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَإِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعُهَا وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١ إِنَّهُمُ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُهُمُ ٓ أُولِيَآءُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلَى ۗ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ هَنذَا بَصَنّبِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ اللهُ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمُ و كَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَوَآءٌ مُّحْيَاهُمُ وَمَمَاتُهُمُ سَاءَ مَا يَحُكُمُونَ ١٠ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمُ و لَا يُظْلَمُونَ ١

أَفَرَ • يْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ وهَوَلهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ ۞ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَا لَهُمُ وبِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمُوٓ إِلَّا يَظُنُّونَ ١ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ وَ ءَايَتُنَا بَيِّئَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمُ وَ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱئْتُواْ بِاَبَآبِنَآ إِن كُنتُمُ وصَدِقِينَ ٥ قُل ٱللَّهُ يُحْيِيكُمُ وثُمَّ يُمِيتُكُمُ وثُمَّ يَجْمَعُكُمُ وَإِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَٰبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجُزَوْنَ مَا كُنتُمُ و تَعْمَلُونَ ۞ هَنذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمُ و بِٱلْحُقَّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمُ وتَعْمَلُونَ ١ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمُ رَبُّهُمُ فِي رَحْمَتِهِ عَلَيْكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ١ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَلَمْ تَكُنُ ءَايَنِي تُتُلَى عَلَيْكُمُ و فَٱسۡتَكۡبَرۡتُمُ و وَكُنتُمُ و قَوْمَا تُحُرِمِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمُو مَا نَدُرى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَانَحُنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ١ وَبَدَا لَهُمُ سَيِّاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِمُ مَا كَانُواْ بِهِ عَلَمُ وَمَا لَهُمُ مَا كَانُواْ بِهِ عَمَا نَسِيتُمُ لِقَآءَ يَسْتَهْزِءُونَ ۚ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَلَا عُمُ مَن نَصِرِينَ ۚ يَوْمِكُمُ هَا فَا وَمَأُولِكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمُ مِن نَصِرِينَ ۚ يَوْمِكُمُ هَا فَانَّكُمُ ٱلْخَيَوٰةُ وَمَا لَكُمُ مِن نَصِرِينَ عَلَيْ فَلْلِكُمُ مِن بَانَكُمُ الْخَيْوةُ وَعَرَّتُكُمُ ٱلْخَيوٰةُ اللَّهُ هُرُواً وَعَرَّتُكُمُ ٱلْخَيوٰةُ اللَّهُ مُو يُسْتَعْتَبُونَ ۚ فَلِلَّهِ اللَّهُ فَا لَيْ فَاللَّهِ هُرُواً وَعَرَّتُكُمُ ٱلْخَيوٰةُ اللَّهُ وَلَا هُمُ ويُسْتَعْتَبُونَ فَ فَلِلَّهِ اللَّهُ وَلَا هُمُ ويُسَتَعْتَبُونَ فَ فَلِلَهِ اللَّهُ وَلَا هُمُ ويُسَتَعْتَبُونَ فَ فَلِلَّهِ الْكَهُرِيرَاءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ فَ وَلَهُ الْكَهُرِيرَاءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِهُ الْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ فَى السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِهُ الْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ فَي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِهُ الْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ فَي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ الْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ فَى السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمِ الْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ فَى السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمِ الْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ فَى السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ الْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ فَى السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمِ الْمَالِكِمُ وَالْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ الْمَا لَعَلَمِينَ الْعَالَمِينَ الْمَالِكُولُ الْمَالِكُولُ الْمَالِكُمُ وَلَا اللّمَامُونَ وَالْمَالِكُولُ الْمَالِكُولُ الْمَالَالَ اللَّهُ الْمَالَعُولُ الْمَالِقُولِ الْمَالَعُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِكُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُعْلِيلُولُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ اللْمِنْ الْمَالَولُولُ الْمَالِقُولُ اللْمُولُولُ الْمَالْمُولُ الْمَالِمُ الْمَالِقُولُ الْمَالْمُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِنُ الْمَالَعُولُ الْمَالْمُولُولُ الْمَالِمُ الْمَالِقُولُ الْمَالْمُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمَالِمُ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِيمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَعُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمَالُولُ الْمُعْلِي الْمَالْمُولُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُ

## سُورَة الأحقاف

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمَّ تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحُقِ وَأَجَلٍ مُّسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ۞ قُلُ أَرَ • يُتُمُ و مَا تَدْعُونَ مِن كُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمُ وشِرُكُ فِي دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمُ وشِرُكُ فِي دُونِ ٱللَّهِ مَن قَبْلِ هَنذَآ أَوْ أَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمُ وصَدِقِينَ ۞ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ وَهُمُ و عَن دُعَامِون دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ وَهُمُ و عَن دُعَابِهِمُ و غَفِلُونَ ۞ يَسْتَجِيبُ لَهُ وَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ وَهُمُ و عَن دُعَابِهِمُ و غَفِلُونَ ۞ يَسْتَجِيبُ لَهُ وَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ وَهُمُ و عَن دُعَابِهِمُ و غَفِلُونَ ۞

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمُ وَ أَعْدَآءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمُ و كَفِرِينَ ٥ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمُ وَ ءَايَتُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُمُ لَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ١٠ أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَالَهُ قُلْ إِن ٱفْتَرَيْتُهُ و فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيةً كَفَىٰ بِهِ عَشَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٧ قُلُ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَاۤ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمُّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ وَمَاۤ أَنَاۤ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ قُلُ أُرَ • يُتُمُو إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمُ وبهِ و وَشَهدَ شَاهِدُ مِّنُ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ عَفَامَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمُ وإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَآ إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِۦ فَسَيَقُولُونَ هَلاَآ إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبْلِهِ عَكِنُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَا كِتَكُ مُّصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبيًّا لِتُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُو وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ١ أُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسُنّا مَمَلَتْهُ أُمُّهُ و كَرْهَا وَوَضَعَتْهُ كَرْهَا ۗ وَحَمْلُهُ و وَفِصَالُهُ و ثَلَثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّنَّ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ و وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ قَالَ رَبِّ أُوْزِعْنَى أَنْ أَشُكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِيَّ ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ أُوْكَبِكَ ٱلَّذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمُ وَ أَحْسَنُ مَا عَمِلُواْ وَيُتَجَاوَزُ عَن سَيِّاتِهِمُ وفِي أَصْحَابِ ٱلْجِنَّةَ ۗ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيُلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيّ أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسُ إِنَّهُمُ كَانُواْ خَاسِرِينَ ۞ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَّا عَمِلُوا ۚ وَلِنُوفِيِّهُمُ ۚ أَعْمَالَهُمُو وَهُمُو لَا يُظْلَمُونَ ۞ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمُو طَيِّبَاتِكُمُو فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعُتُمُو بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجُزَوُنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ وتَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَبِمَا كُنتُمُ وتَفُسُقُونَ ١

ه وَآذُكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ و بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ إِنَّى أَخَافُ عَلَيْكُمُ وعَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١ قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأُتِنَابِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمُ مَاۤ أُرْسِلْتُ بهِ وَلَكِنَّى أَرَىٰكُمُ قَوْمًا تَجُهَلُونَ ۞ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضَا مُّسْتَقْبِلَ أُوْدِيَتِهمُ و قَالُواْ هَاذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَاْ بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُمُ بِهِ مِنْ مِي فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمُ ﴿ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا تَرَى إِلَّا مَسَكِنَهُمُّ كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ٥ وَلَقَدُ مَكَّنَّاهُمُ وَيِمَا إِن مَّكَّنَّكُمُ وَيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمُ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَآ أَغْنَى عَنْهُمُ سَمْعُهُمُ و وَلَا أَبْصَارُهُمُ و وَلَا أَفْعِدَتُهُمُ و مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِاَيَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِمُ مَا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهُزءُونَ ٥ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَامَاحَوْلَكُمُ مِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمُ و يَرْجِعُونَ ١ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا عَالِهَةً أَبَلُ ضَلُّواْ عَنْهُمُ وَذَالِكَ إِفْكُهُمُ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓاْ أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوا إِلَى قَوْمِهِمُ مُنذِرينَ ١ قَالُواْ يَنَقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَلبًا أُنزلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحُقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ يَقُومَنَا ۗ أُجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ يَغْفِرُ لَكُمُ مِن ذُنُوبِكُمُ و وَيُجِرُكُمُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ﴿ وَمَن لَّا يُجِبُ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ و مِن دُونِهِ ٓ أُولِيٓا ۚ أُولَٰتِهِ ۖ فُولِيّا ۚ أُولَٰتِهِ كَ فِي ضَلَال مُّبِينِ ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ جِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرِ عَلَىٰٓ أَن يُحْدِى ٱلْمَوْتَىٰ بَلَنَّ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّار أَلَيْسَ هَٰذَا بِٱلْحَقُّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ و تَكْفُرُونَ ١٠ فَأَصْبِرُ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمُّ كَأَنَّهُمُ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةَ مِّن نَّهَار بَلَغُ فَهَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١

#### سُو رَة محمد

سورة محمد

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمُ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَتُّ مِن رَّبِّهِمُ و كَفَّرَ عَنْهُمُ و سَيَّاتِهِمُ و وَأُصْلَحَ بَالَهُمُ و ٣ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهِمُ ۚ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمُ ۗ ۞ فَإِذَالَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرُبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمُ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرُبُ أَوْزَارَهَا ۞ ذَالِكَ ۗ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَا نتَصَرَ مِنْهُمُ وَلَكِن لِّيَبْلُوَاْ بَعْضَكُمُ وبِبَعْضٍ وَٱلَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَهُمُو ۞ سَيَهْدِيهِمُو وَيُصْلِحُ بَالَهُمُو ۞ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمُو ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمُو وَيُثَبِّتُ أَقُدَامَكُمُ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَا لَّهُمُ وَأَضَلَّ أَعْمَلَلُهُمُو ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُو كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمُو ٠ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ ۗ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا ١ ذَالِكَ بِأَنَّ ا ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمُ ١٠٠٠ اللَّهَ

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَّهُمُ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَتُكَ أَهْلَكْنَاهُمُو فَلَا نَاصِرَ لَهُمُو ١ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيّنَةٍ مِّن رَّبّهِ - كَمَن زُيّنَ لَهُ و سُوّءُ عَمَلِهِ - وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهُوَآءَهُمُۥ ۞ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَآ أَنْهَارُ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِن وَأَنْهَارُ مِّن لَّبَنِ لَّمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ و وَأَنْهَارُ مِّنْ خَمْر لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأُنْهَارُ مِّنْ عَسَلِ مُّصَفَّى ۖ وَلَهُمُ وفِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمُّ كَمَنْ هُوَ خَلِلُّ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمُو ۞ وَمِنْهُمُو مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْكَبِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَٱتَّبَعُوٓا أَهْوَآءَهُمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمُو هُدَى وَءَاتَلهُمُو تَقُولهُمُو ۞ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمُ و بَغْتَةً ۗ فَقَدُ جَآ أَشُرَاطُهَا ۚ فَأَنَّى لَهُمُ وٓ إِذَا جَآءَتُهُمُ و ذِكْرَلهُمُ ١ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمُ وَمَثْوَلَكُمُ ٥

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوُلَا نُزَّلَتُ سُورَةً ۖ فَإِذَآ أُنزِلَتُ سُورَةُ مُّحُكَمَةُ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَأُولَى لَهُمُو ا طَاعَةُ وَقُولُ مَّعْرُوفُ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُ ﴿ فَهَلَ عَسِيْتُمُ ٓ إِن تَوَلَّيْتُمُ ٓ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓاْ أَرْحَامَكُمُ ۞ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمُ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمُ واللَّهُ لَيَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقُفَالُهَآ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِمُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمُ وأَمْلَى لَهُمُ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ و قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمُ و فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ ۞ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَكَبِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمُ ووَأَدْبَارَهُمُ وَ اللَّهِ عَالَيْكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَآ أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضُوَانَهُ و فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمُ و أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ و مَرَضٌ أَن لَن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَنَهُمُ و اللَّهُ اللَّهُ أَضْغَنَهُمُ و

وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَكُهُمُ فَلَعَرَفْتَهُمُ وبسِيمَهُمُ وَلَتَعْرِفَنَّهُمُ وفِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمُ ﴿ وَلَنَبْلُونَّكُمُ وَكَالَكُمُ وَلَيْبَلُونَّكُمُ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُمُ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمُ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمُ وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلَهُمُ و ١ هَ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓاْ أَعْمَلَكُمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمُ لَكُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُ ١ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمُ و وَلَن يَتِرَكُمُ وَ أَعْمَالَكُمُ و اللَّهُ اللَّاللَّ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال لَعِبُ وَلَهُو ۚ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْتِكُمُ ٓ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْعَلْكُمُ وَ أَمْوَالَكُمُ و اللهِ إِن يَسْعَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ و تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمُ ﴿ هَالْنَتُمُ و هَا فُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُمُ مَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفُسِهِ ۚ وَٱللَّهُ ٱلْغَنيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمُ وثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمْثَلَكُمُ وَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

سُورَة الفتح

# سُورَة الفتح

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُّبِينًا ۞ لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ و عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَطًا مُّستَقِيمًا ۞ وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزيزًا ۞ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَانَا مَّعَ إِيمَنِهِمُ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥ لِيُدُخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمُو سَيِّئَاتِهِمُ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ٥ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ ٱلظَّآنِينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِمُ و دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ و وَلَعَنَهُمُ وَأَعَدَّ لَهُمُ حَهَنَّمَّ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ۞ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ٥ لِّتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزَّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ۞

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمُ ﴿ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أُوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهَ فَسَنُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمُوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِرُ لَنَا ۚ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمُ و مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمُ و قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمُ و مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ بِكُمُ وضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمُ و نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ شَا بَلْ ظَنَنتُمُ ٓ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمُ ۚ أَبَدَا وَزُيّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمُ وَظَنَنتُمُ و ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمُ قَوْمًا بُورًا ١ وَمَن لَّم يُؤْمِنَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمُ ٓ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمُّ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَمَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمُ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١

قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أَوْلَى بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمُ ۚ أَوْ يُسْلِمُونَ ۗ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَا وَإِن تَتَوَلُّواْ كَمَا تَوَلَّيْتُمُ مِن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمُ عَذَابًا أَلِيمَا اللهُ اللَّهُ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى اللَّعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبُّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و نُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ نُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ١ ٥ لَقَدُ رَضِيَ ٱللَّهُ عَن ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمُ وَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمُ وَأَثَابَهُمُ وَأَثَابَهُمُ فَتُحَا قَريبَا ١ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةَ تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُ وهَاذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ ٱلنَّاسِ عَنكُمُ وَلِتَكُونَ ءَايَةَ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمُ وَصِرَطًا مُّسۡتَقِيمَا ١ وَأَخۡرَىٰ لَمۡ تَقۡدِرُواْ عَلَيْهَا قَدۡ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞ وَلَوْ قَتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٣

وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمُ عَنكُمُ وَأَيْدِيَكُمُ عَنْهُمُ ببَطْن مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمُ وعَلَيْهِمُ وكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمُ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالُ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ ٓ أَن تَطَعُوهُمُو فَتُصِيبَكُمُ ومِنْهُمُ ومَعَرَّةُ إِغَيْر عِلْمِ لِيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُ و عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهِ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَلِهِلِيَّةِ اللَّهِ اللَّهِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ وعَلَى رَسُولِهِ وعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمُ و كَلِمَةَ ٱلتَّقْوَىٰ وَكَانُوٓاْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١ اللَّهُ لَتُدُخُلُنَّ لَتُدُخُلُنَّ لَتُدُخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمُو وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۗ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتُحَا قَرِيبًا ۞ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ و بِٱلْهُدَىٰ وَدِين ٱلْحُقّ لِيُظْهِرَهُ وعَلَى ٱلدِّين كُلِّهِ - وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١ فُّحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمُ وَ تَرَلهُمُ ورُكَّعَا سُجَّدَا يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمُ وقِي وَرَضُونَا سِيمَاهُمُ فِي وَجُوهِهِمُ ومِنْ أَثَرِ ٱلسُّجُوذِ ذَلِكَ مَثَلُهُمُ وفِي ٱلتَّوْرَلةِ وَمَثَلُهُمُ وفِي وَمَثَلُهُمُ وفِي وَمَثَلُهُمُ وفِي وَمَثَلُهُمُ وفِي التَّوْرَلةِ وَمَثَلُهُمُ وفِي وَمَثَلُهُمُ وفِي التَّوْرَلةِ وَمَثَلُهُمُ وفِي التَّوْرَلةِ وَمَثَلُهُمُ وفِي التَّوْرَلةِ وَمَثَلُهُمُ وفِي السَّوْرَالةِ وَمَثَلُهُمُ وفِي السَّوْرَالةِ وَمَثَلُهُمُ وفِي السِّورِيةِ وَمَثَلُهُمُ وفِي السِّورِيةِ وَمَثَلُهُمُ وفِي السَّورَالةِ وَمَثَلُهُمُ وفِي السَّورَالِةِ وَمَثَلُهُمُ وفِي السِّورِيةِ وَمَثَلُهُمُ وَالسَّتُونِيقِيقَ وَمَثَلُهُمُ وَالسَّورِيقِيقُ وَمَثَلُهُمُ وَالسَّورِيةِ وَمَعَدَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِلَّةُ اللَّهُ الْ

بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

## سُورَة الحجرات

ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْهُمُ ومَغْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيمًا ١

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ آلَذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ يَ اللَّيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ اللَّهِ إِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ أَوْلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْولَالَ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

وَلَوْ أَنَّهُمُ وَصَبَرُواْ حَتَّىٰ تَخُرُجَ إِلَيْهِمُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَـَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمُۥ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمُو نَدِمِينَ ۞ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ فِيكُمُ ورَسُولَ ٱللَّهِ ۖ لَوْ يُطِيعُكُمُ فِي كَثِير مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُّمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ وَ فِي قُلُوبِكُمُ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَنَمِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ۞ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَتِلُواْ ٱلَّتى تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بٱلْعَدُلِ وَأَقْسِطُوَّا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْبَيْنَ أَخَوَيْكُمُ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمُ وَلَا نِسَآةُ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰي أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمُ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِئُسَ ٱلْأَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانَ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١

يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنّ إِثْمُ ۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُمُ وَلَا تَغَطَّا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمُ ٓ أَن يَأَكُلَ لَحُمَ أَخِيهِ مَيِّتًا فَكَرِهْتُمُوهُۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمُ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمُ مِن ذَكُر وَأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ و شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوٓا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمُ و عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَلَّمُ مُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۞ هَ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۚ قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓاْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُل ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمُّ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتُكُمُ مِنْ أُعْمَالِكُمُ و شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمُوالِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَنبِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ١ قُلُ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلّ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَىَّ إِسْلَمَكُمُّ بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمُ ٓ أَنْ هَدَلْكُمُ ولِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمُ وصَادِقِينَ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

#### سُورَة ق

# بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قَ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ١ بَلْ عَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُمُ مُنذِرٌ مِّنْهُمُ فَقَالَ ٱلۡكَٰفِرُونَ هَٰذَا شَيۡءُ عَجِيبٌ ۞ أَۥ•ذَا مِتُنَا وَكُنَّا تُرَابَاۗ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمُ ۗ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ٥ بَلُ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُمُ وفَهُمُ و فِي أَمْر مَّريجٍ ٥ أَفَلَمْ يَنظُرُوٓاْ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمُ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ۞ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۞ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ مُّبَرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ۞ وَٱلنَّخُلَ بَاسِقَتِ لَّهَا طَلْعُ نَّضِيدٌ ۞ رِّزْقَا لِّلْعِبَادِّ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عَلْدَةَ مَّيْتَا ۚ كَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ ۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمُ وقُومُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِّ وَثَمُودُ ١ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ١ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعِ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ۞ أَفَعَيِينَا بِٱلْخُلُقِ ٱلْأُوَّلِ بَلُ هُمُ وفِي لَبْسٍ مِّنُ خَلْقِ جَدِيدٍ ۞

وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُّوسُ بِهِۦ نَفْسُهُ ۗ وَنَحْنُ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ۞ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ١ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ وَجَاءَتُ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقُّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ اللَّهِ وَجَاءَتُ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورَ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ١ وَجَآءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ ١ لَّقَد كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ١ وَقَالَ قَرِينُهُ وهَاذَامَا لَدَىَّ عَتِيدٌ اللَّهُ اللَّهِ مَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارِ عَنِيدٍ ١ مَّنَّاعِ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُّريبِ اللَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ الله قَرينُهُ و رَبَّنَا مَآ أَطْغَيْتُهُ و وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَلِ بَعِيدٍ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُولِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَ يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَا بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ٥ يَوْمَ يَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمۡتَلَاَّتِ وَتَقُولُ هَلُ مِن مَّزِيدٍ ﴿ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ اللهِ هَلْذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أُوَّابِ حَفِيظٍ اللَّهِ مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبٍ اللهِ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ لَهُمُ مَا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ١٠٠٠

بضم نون التنوين وصلاً.

وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمُ وَ مِن قَرْنٍ هُمُ وَ أَشَدُّ مِنْهُمُ و بَطْشَا فَنَقَّبُواْ فِي الْبِلَدِ هَلُ مِن تَجِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ وَقَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدُ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَتِ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدُ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَنَا مِن لُّغُوبٍ ﴿ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَنَا مِن لُغُوبٍ ﴿ فَالْمُرْضَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿ وَهِ وَمِنَ النَّيْلِ فَسَبِحْهُ وَإِدْبَلَ السَّجُودِ ﴿ وَالسَّيْحُهُ وَإِدْبَلَ السَّجُودِ ﴿ وَالْمَثَمِعُ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ عِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ﴿ يَوْمَ يَسَمَعُونَ وَالسَّيْحُهُ وَإِدْبَلِ السَّجُودِ ﴿ وَالْمَثِيمُ عَلَى مَا يَوْمَ يَسَمَعُونَ النَّي وَمُ الْخُرُوجِ ﴿ وَالْمَنَادِ عَن مَكَانِ قَرِيبٍ ﴿ يَوْمَ يَسَمَعُونَ وَالْمَيْمَةُ بِاللَّهُ مِن اللَّهُ مَا لَيْ الْمَصِيرُ ﴿ فَي يَوْمَ تَشَقَقُ الْأَرْضُ عَنْهُمُ مِن اللَّكُ مَا يَقُولُونَ فَوَي اللَّكُونَ الْمَصِيرُ ﴿ فَي يَوْمَ تَشَقَقُ الْأَرْضُ عَنْهُمُ مِنَا يَقُولُونَ فَوَي وَمَ الْمَالِ عَلَى اللَّهُ مُ لِمَا يَقُولُونَ فَوَعَلَا يَسِيرُ ﴿ فَي مَن يَعَافُ وَعِيدِ ﴿ عَلَيْهُمُ وَعِيدِ فَ عَلَيْهِمُ وَعِيدِ فَى عَلَيْهِمُ وَعِيدِ فَا عَلَمُ عَلَيْهِمُ وَعِيدِ فَى اللَّهُ مَا يَقُولُونَ فَعَيدِ فَى الْمَعْمُ وَالْمَالِ فَلَا الْمَعْمُ وَلَا الْمَعْمُ وَعَلَي مَا يَقُولُونَ فَو عَلَيْ الْمَالِ الْمَالِ عَلَى الْمَقْلُولُ الْمَالِ فَعَلَمُ مِن يَعَافُ وَعِيدِ فَى اللَّهُ مَا الْمُلْلِ الْمُولِ الْمَوْلِي اللَّهُ الْمَالِ فَلَا اللَّهُ الْمَالِ الْمُؤْلُونَ الْمَالِ الْمَالِ الْمُؤْمِلُونَ الْمَالِ الْمَالَعُولُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالَالِي الْمَوْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَالَالُومِ الْمِلْمُ الْمَالَعُولُولُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

#### سُورَة الذاريات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

- وَٱلذَّرِيَاتِ ذَرْوًا ۞ فَٱلْحَامِلَاتِ وِقُرًا ۞ فَٱلْجَارِيَاتِ يُسْرًا ۞
- فَٱلْمُقَسِّمَٰتِ أَمْرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ ۞ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِعُ ۞

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ۞ إِنَّكُمُ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۞ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ۞ قُتِلَ ٱلْخَرَّاصُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمُ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ١ يَشَـُلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّين ١ يَوْمَ هُمُ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ ١ ذُوقُواْ فِتُنَتَكُمُ وَهَٰذَا ٱلَّذِي كُنتُمُ بِهِ - تَسُتَعُجِلُونَ ا إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ١ عَاخِذِينَ مَا عَاتَلهُمُ ورَبُّهُمُّو إِنَّهُمُ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُحْسِنِينَ ١ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ١ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمُ ويَسْتَغْفِرُونَ ١ وَفِيٓ أُمُوَالِهِمُ وحَقُّ ا لِّلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِّلْمُوقِنِينَ ١ وَفِيَ أَنفُسِكُمُ و أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمُ وَمَا تُوعَدُونَ ١ فَوَرَبّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ و لَحَقُّ مِّثُلَ مَآ أَنَّكُمُ و تَنطِقُونَ ١ هَلُ أَتَلكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا ۖ قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ۞ فَرَاغَ إِلَىٰ أُهْلِهِ عَ فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ اللَّهِ فَقَرَّبَهُ وَ إِلَيْهِمُ و قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ا فَأُوْجَسَ مِنْهُمُ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ ٥ فَأُقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ وفِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزُ عَقِيمٌ ١ قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ١

ه قَالَ فَمَا خَطْبُكُمُ ٓ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوٓا ۚ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ مُّجُرمِينَ ٣ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمُ وحِجَارَةَ مِّن طِينِ ٣ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ١ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ا فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ا وَتَرَكَّنَا فِيهَا اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَتَرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةَ لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۞ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِۦ وَقَالَ سَحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ١ فَأَخَذُنَاهُ وَجُنُودَهُ و فَنَبَذُنَاهُمُ و فِي ٱلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ١٠ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ۞ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَٱلرَّمِيمِ ۞ وَفي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمُو تَمَتَّعُواْ حَتَّىٰ حِينِ اللَّهِ فَعَتَواْ عَنْ أَمْر رَبِّهِمُ و فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمُ و يَنظُرُونَ ١ فَمَا ٱسْتَطَعُواْمِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرينَ ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمُ ۚ كَانُواْ قَوْمَا فَاسِقِينَ ﴿ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ١ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعُمَ ٱلْمَاهِدُونَ ۞ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمُ وتَذَّكُّرُونَ ا فَفِرُّوٓا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمُ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبينٌ ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهِ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ إِنِّي لَكُمُ ومِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينُ ١ كَذَالِكَ مَا أَقَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ مَجُنُونُ ۞ أَتَوَاصَوْاْ بِهِ عَبْلُ هُمُ وَقَوْمٌ طَاعُونَ سَاحِرٌ أَوْ مَجُنُونُ ۞ أَتَوَاصَوْاْ بِهِ عَبْلُ هُمُ وَوَدَكِّرُ فَإِنَّ ٱلدِّكْرَىٰ ۞ فَتَوَلَّ عَنْهُمُ وَفَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ۞ وَذَكِّرُ فَإِنَّ ٱلدِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا خَلَقْتُ ٱلجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا خَلَقْتُ ٱلجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُ مَنْهُمُ مِن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ۞ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوبَا مَثِنُ هُ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوبَا مِثْمُ وَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ۞ فَوَيُلُ لِلَّذِينَ طَلَمُواْ ذَنُوبَا مَتْفَالُ ذَنُوبِ أَصْحَبِهِمُ وَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ۞ فَوَيُلُ لِلَّذِينَ طَكُمُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ۞

### سُورَة الطور

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلطُّورِ وَكِتَبِ مَّسُطُورِ ۞ فِي رَقِّ مَّنشُورٍ ۞ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ۞ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ۞ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِكَ لَوَقِعٌ ۞ مَّا لَهُ ومِن دَافِعٍ ۞ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ ٱلجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ۞ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ ٱلجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ۞ اللَّذِينَ هُمُ وفِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ۞ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ ٱلْذِينَ هُمُ وفِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ۞ يَوْمَ يُدعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا هَاذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتَى كُنتُمُ وبِهَا تُكَذِبُونَ ۞ يَوْمَ لِيَوْنَ ۞

أَفَسِحْرٌ هَاذَا أَمْ أَنتُمُ لَا تُبْصِرُونَ ١ ٱصْلَوْهَا فَٱصْبِرُوٓا اللَّهُ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمُّ إِنَّمَا تُجُزَوْنَ مَا كُنتُمُ وتَعْمَلُونَ ا إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمِ اللَّهِ فَلكِهِينَ بِمَا عَاتَلهُمُ ورَبُّهُمُ و رَبُّهُمُ و وَوَقَالُهُمُ وَبُّهُمُ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ اللَّهُ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاكُنتُمُ و تَعْمَلُونَ ١ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُر مَّصْفُوفَةً وَزَوَّجْنَاهُمُ و بِحُورِ عِينٍ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمُ و ذُرِّيَّتُهُمُ و بِإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمُو ذُرِّيَّتِهِمُو وَمَآ أَلَتُنَاهُمُو مِنْ عَمَلِهِمُو مِن شَيْءٍ كُلُّ ٱمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينُ ١ وَأَمْدَدْنَاهُمُ وبِفَاكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغُو فِيهَا وَلَا تَأْثِيمُ ٥ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ وغِلْمَانُ لَّهُمُ كَأَنَّهُمُ لُؤُلُؤٌ مَّكُنُونٌ ١٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ﴿ قَالُوٓا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴾ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ۞ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهٌ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ١ فَذَكِّرُ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِن وَلَا هَجُنُونٍ ۞ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ - رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ۞ قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمُ و مِنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ۞

أَمْ تَأْمُرُهُمُ وَ أَحُلَمُهُمُ و بِهَذَأَ أَمْ هُمُ و قَوْمٌ طَاغُونَ ١ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ مِبَلِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ فَلَيَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِّثْلِهِ ٓ إِن كَانُواْ صَادِقِينَ ١ أُمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أُمْ هُمُ ٱلْخَالِقُونَ ١ أُمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ ١ أُمْ عِندَهُمُ وخَزَآبِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيْطِرُونَ ﴿ أَمْ لَهُمُ وسُلَّمُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمُ وبِسُلُطَانِ مُّبِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ أَمْ تَسْتَلُهُمُوٓ أَجْرًا فَهُمُو مِن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمُ لِيَكْتُبُونَ ﴿ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدَا ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ۞ أَمْ لَهُمُ ٓ إِلَٰهُ غَيْرُ ٱللَّهِ صُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ وَإِن يَرَوْاْ كِسْفَا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطَا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرْ كُومٌ ١ فَذَرْهُمُ مَ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يَصْعَقُونَ ١ يَوْمَ لَا يُغْنَى عَنْهُمُ و كَيْدُهُمُ و شَيْئًا وَلَا هُمُ و يُنصَرُونَ ١ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَٱصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۗ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَإِدْبَارَ ٱلنَّجُومِ ۞

# سُورَة النجم

سورة النجم

# بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ١٥ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمُ وَمَا غَوَىٰ ١٥ وَمَا يَنطِقُ عَن ٱلْهَوَىٰ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۞ عَلَّمَهُ و شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ٥ ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ٥ وَهُوَ بِٱلْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ١ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ١ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ١ فَأُوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ ـ مَآ أَوْحَىٰ ١ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَيْ ١ أَفَتُمَرُونَهُ وَ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ا وَلَقَدُ رَءَاهُ نَزُلَةً أُخْرَى ا عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَى ا عِندَهَا اللهِ عَندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأُوَىٰۤ ۞إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۞مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ١ لَقَدُ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيّ ١ أَفَرَ • يُتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ۞ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰۤ ۞ أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ١ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةُ ضِيزَىٰ ١ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَآهُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمُ و وَءَابَآؤُكُمُ و مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدُ جَآءَهُمُ مِن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰ ۞ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ۞ فَلِلَّهِ ٱلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ وَكُمُو مِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ لَا تُغْني شَفَاعَتُهُمُو شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعُدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَآبِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأَنْثَىٰ ۞ وَمَا لَهُمُو بِهِ عِنْ عِلْمِ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ اللَّانَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ۞ ذَالِكَ مَبْلَغُهُمُو مِنَ ٱلْعِلْمَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱهْتَدَىٰ ٥ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَنُّواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى ١ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَنبِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمُ ٓ إِذْ أَنشَأَكُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمُوٓ أَجِنَّةُ فِي بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمُّ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمُّ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ۞ أَفَرَ • يُتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ۞ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰٓ ا أُعِندَهُ وعِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى اللهِ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ٥ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّيْ ١ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةُ وزُرَ أَخْرَىٰ ا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ا وَأَنَّ سَعْيَهُ و سَوْفَ يُرَىٰ اللَّهِ مَا سَعْي ا ثُمَّ يُجُزَلهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأُوْفَى ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنَّهُ و هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ١ وَأَنَّهُ و هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ١

#### <mark>الحرف الوختلف</mark> ويم ال

# اللَّهُ عَادَا ٱلَّاوُّلَى ﴾

بنقل حركة الهمزة التي بعد لام التعريف إلى اللام قبلها، وحذف الهمزة، وإدغام التنوين في اللام، كل ذلك مع همزة الواو

﴿ عَادًا-لَّوُّ لَىٰ ﴾ وله في البدء بـ ﴿ ٱلْأُولَىٰ ﴾ ثلاثة أوجه هي: ﴿ لُوُلَىٰ - ٱلُوَّلَىٰ - ٱلْأُولَىٰ ﴾

والثالث مثل قراءة حفص وهو الراجح عند الابتداء.

وَأَنَّهُ ۚ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ۞ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ

- ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ و هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقُنَىٰ ﴿
- وَأَنَّهُ وَ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ۞ وَأَنَّهُ وَ أَهْلَكَ عَادًا ٱلَّاؤُلَىٰ ۞
- وَثُمُودًا فَمَا أَبْقَىٰ ۞ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۗ إِنَّهُمُ و كَانُواْ هُمُ
- أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ۞ وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ۞ فَغَشَّلْهَا مَا غَشَّىٰ ۞
- فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴿ هَنَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴿ هَنَا اللَّهِ عَاشِفَةٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿ اللَّهِ الْمَنَا لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿ الْفَمِنْ
- هَاذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۞ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۞
  - وَأَنتُمُو سَلمِدُونَ ۞ فَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ وَٱعْبُدُواْ ١ ۞

# سُورَة القمر

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱقُتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَرُ ۞ وَإِن يَرَواْ ءَايَةَ يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌ ۞ وَكَذَّبُواْ وَٱتَّبَعُواْ أَهْوَآءَهُمُ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُّسْتَقِرٌ ۞ وَلَقَدْ جَآءَهُمُ مِنَ ٱلْأَنْبَآءِ مَا وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌ ۞ وَلَقَدْ جَآءَهُمُ مِنَ ٱلْأَنْبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ۞ حِكْمَةُ بَلِغَةٌ فَمَا تُغُن ٱلنُّذُرُ ۞ فِيهِ مُزْدَجَرٌ ۞ حِكْمَةُ بَلِغَةٌ فَمَا تُغُن ٱلنُّذُرُ ۞

فَتَوَلَّ عَنْهُمُ و يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءِ نُّكُر اللَّهُ الْكَاعِ إِلَىٰ شَيْءِ نُّكُر الله

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمُ ويَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمُ وجَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ا مُهَطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِمْ يَقُولُ ٱلْكَافِرُونَ هَاذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ٥٥٠ اللَّهُ اللَّهُ ٥٠ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمُ و قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ هَجُنُونُ وَٱزْدُجِرَ ا فَدَعَا رَبَّهُ وَ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرُ اللَّهَاءَ اللَّهَاءِ السَّمَاءِ بِمَآءِ مُّنْهَمِر ۞ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْر قَدْ قُدِرَ ١ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُوْحِ وَدُسُرِ ١ تَجُرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءَ لِّمَن كَانَ كُفِرَ ١ وَلَقَد تَّرَكُنَاهَآ ءَايَةً فَهَلُ مِن مُّدَّكِر ا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ وَلَقَدُ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكُر فَهَلُ مِن مُّدَّكِرِ ۞ كَذَّبَتْ عَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ وِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِّ ١ تَنزعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمُ ٓ أَعْجَازُ نَخُلِ مُّنقَعِرِ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ١ وَلَقَدُ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكُرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُر ا فَقَالُوٓا أَبَشَرَا مِّنَّا وَحِدَا نَّتَّبِعُهُ وٓ إِنَّا اللَّهُ إِذَا لَّفِي ضَلَال وَسُعُرِ ۞ أَ. •لَقِيَ ٱلذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلُ هُوَ كَذَّابُ أَشِرٌ ۞ سَيَعْلَمُونَ غَدَا مَّن ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ۞ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتُنَةَ لَّهُمُو فَٱرْتَقِبْهُمُو وَٱصْطَبِرُ ١

وَنَبَّغُهُمُوٓ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمُ ۗ كُلُّ شِرْبِ مُّحْتَضَرُ ۞ فَنَادَوْاْ صَاحِبَهُمُ و فَتَعَاظَىٰ فَعَقَرَ ٥ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ وصَيْحَةَ وَاحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِر ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ١٠٠ كَذَّبَتُ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُر شَ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ وَحَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطِّ نَّجَّيْنَكُهُمُ بِسَحَرِ ۞ نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى مَن شَكَرَ ۞ وَلَقَدُ أَنذَرَهُمُ و بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوا إِلنَّذُر اللَّهُ وَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمُ وَفَدُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدُ صَبَّحَهُمُ و بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرُ ۗ ۞ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُر ۞ وَلَقَدُ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ۞ وَلَقَدْ جَا عَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ اللهُ كَذَّبُواْ بِاَيَٰتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ ٓ أَخۡذَ عَزِيز مُّقۡتَدِر اللهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ الللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّالِي اللَّلْمِلْمُ الللَّهُ ا أَكُفَّارُكُمُ و خَيْرٌ مِّنْ أَوْلَتِهِكُمُ وَ أَمْ لَكُمُ و بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُر ١ أَمْ يَقُولُونَ نَحُنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ١ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ اللَّ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ۞ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمُو ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ۞ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ ۞ وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ۞ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَآ الْمُعَاتِ الْمُكُنَآ الْمُعَاتِ الْمُكَنَآ الْمُعَاتِ الْمُعَاتِ الْمُعَاتِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

# سُورَة الرحمن

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

- ٱلرَّحْمَانُ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ۞
- ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۞ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۞
- وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ۞ أَلَّا تَطْغَوْاْ فِي ٱلْمِيزَانِ ۞ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ۞ أَلَّا تَطْغَوْاْ فِي ٱلْمِيزَانِ ۞ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا وَأَقِيمُواْ ٱلْمِيزَانَ ۞ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۞ فِيهَا فَكِهَةُ وَٱلنَّخُلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ۞ وَٱلْحَبُ ذُو لِلْأَنَامِ ۞ فَيهَا فَكِهَةُ وَٱلنَّخُلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ۞ وَٱلْحَبُ ذُو الْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ خَلَقَ الْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ خَلَقَ

الْعَصَفِ وَالرَّيْحَانُ ۞ فَبِايِّ ءَالَاءِ رَبِّكَمَا تُكَذِبَانِ ۞ خَلَقَ الْعِصَفِ وَالرَّيْحَانُ ۞ فَبِايِ وَلَاءِ رَبِّكَمَا تُكَذِبَانِ ۞ خَلَقَ الْجَآنَ مِن صَلْصَلِ كَٱلْفَخَّارِ ۞ وَخَلَقَ ٱلْجَآنَ مِن صَلْصَلِ كَٱلْفَخَّارِ ۞ وَخَلَقَ ٱلْجَآنَ مِن صَلْصَلِ كَٱلْفَخَّارِ ۞ وَخَلَقَ ٱلْجَآنَ مِن صَلْصَلِ

اللهِ عَلَى عَالَاءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ

ٱلْمَغْرِبَيْنِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞

مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۞ بَيْنَهُمَا بَرُزَخُ لَّا يَبْغِيَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ يُخْرَجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤْلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَلَهُ ٱلْجَوَار ٱلْمُنشَاتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَمِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبُّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٥ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ الْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ يَسْعَلُهُ مِن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأَنِ ١ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ سَنَفُرُغُ لَكُمُ ٓ أَيُّهَ ٱلثَّقَلَانِ ١ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمُ ٓ أَن تَنفُذُواْ مِن أَقْطَار ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارِ ۞ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ٥ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَةَ كَٱلدِّهَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فَيَوْمَبِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَن ذَنْبِهِ ٓ إِنسُ وَلَا جَآنُّ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمُ وَفَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقُدَامِ ٥

فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ هَاذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجُرِمُونَ ﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ ا فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِۦ جَنَّتَانِ ۞ فَبِأُيّ ءَالَآءِ رَبّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ ذَوَاتَآ أَفْنَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجُريَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ٥ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسۡتَبۡرَقِّ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانِ ا فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللّهِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمُ وَلَا جَآنٌّ ٥ فَبِأَيِّ ءَالَّاءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ١ فَبأَى ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ هَلُ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَن إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ٥ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مُدُهَآمَّتَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ا فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ فِيهِمَا فَكِهَةُ وَنَخُلُ وَرُمَّانُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞

فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانُ ﴿ فَبِأَيِ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ مُورِ مُقَصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴿ فَبِأَيِ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ مُقَصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴿ فَبِأَيِ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ فَبِأَي عَالَمُهُم وَلَا جَآنُ لَيُ فَبِأَي عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ وَفُرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِي حِسَانٍ ﴿ فَبِأَي عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِبَانِ ﴿ فَبِأَي ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكذِبَانِ ﴿ فَبِأَي عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ فَا فَيَاكُ عَلَىٰ عَلَىٰ لَا عَلَىٰ وَالْإِكْرَامِ ﴿ وَعَبْقَرِي حِسَانٍ ﴿ فَي ٱلْجَلَالُ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ وَعَبْقَرِي حِسَانٍ ﴿ وَعَبْقَرِي حِسَانٍ ﴿ فَا فَيَالًى وَالْإِكْرَامِ ﴿ وَعَبْقَرِي حِسَانٍ فَي الْجَلَالُ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ وَعَبْقَرِي وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ وَعَبْقَرِي وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ فَا فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا

# سُورَة الواقعة

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ وَ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا ۞ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ۞ فَكَانَتُ هَبَآءَ مُّنْبَثَا ۞ وَكُنتُمُ وَ أَزُورِجَا ثَلَاثَةَ ۞ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ مَآ أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ مَآ أَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ ۞ مَآ أَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمةِ ۞ مَآ أَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمةِ ۞ مَآ أَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمةِ ۞ مَآ أَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمةِ ۞ وَأَلْسَبِقُونَ ۞ أَوْلَتبِكَ ٱلْمُقْرَّبُونَ ۞ الْمَشْعَمةِ ۞ وَالسَّبِقُونَ ٱللَّيفِقُونَ ۞ أَوْلَتبِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ وَلَيْسَبِقُونَ ۞ أَوْلَتبِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ فَلَيلُ مِنَ ٱلْأُخِرِينَ فَي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ ثُلَّةُ مِنَ ٱلْأُولِينَ ۞ وَقَلِيلُ مِنَ ٱلْأُخِرِينَ صَلَيْهَا مُتَقْبِلِينَ۞

يَطُوفُ عَلَيْهِمُ ولَدَنُ مُّخَلَّدُونَ ١ بِأَكْوَابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِّن مَّعِينِ ۞ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ ۞ وَفَلكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۞ وَلَخْمِ طَيْرِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۞ وَحُورٌ عِينٌ ۞ كَأَمْثَالِ ٱللُّؤُلُوِ ٱلْمَكْنُونِ ۞ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ١ وَأَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ ١ مَا أَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ ١ فِي سِدْرِ مَّغْضُودِ ﴿ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ۞ وَظِلِّ مَّمْدُودٍ ۞ وَمَآءٍ مَّسُكُوبٍ ۞ وَفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۞ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۞ وَفُرُشِ مَّرْفُوعَةٍ ۞ إِنَّآ أَنشَأَنَهُنَّ إِنشَآءَ ۞ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ۞ عُرُبًا أَثْرَابًا ١ للَّأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ١ ثُلَّةُ مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَثُلَّةُ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ١ وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ ١ مَا أَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ ﴿ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ ﴿ وَظِلِّ مِّن يَحُمُومِ ﴿ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ ﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ١ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَربذًا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۞ أَوْ ءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ١ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ١ اللَّهِ اللَّهِ الله ثُمَّ إِنَّكُمُ ٓ أَيُّهَا ٱلضَّآلُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۞ لَاكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومِ ۞ فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ۞ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ۞ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ۞ هَاذَا نُزُلُهُمُ ويَوْمَ ٱلدِّين ا نَحْنُ خَلَقْنَاكُمُ و فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ١٠ أَفَرَ • يَتُمُ و مَا تُمنُونَ اللهُ الْعَرِي فَي أَفَرَ • يَتُمُ و مَا تُمنُونَ ﴿ عَالْنَتُمُ ۚ تَخُلُقُونَهُ ۚ أَمْ نَحُنُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ نَحُنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَلَكُمُ و وَنُنشِءَكُمُ وفِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلَوْلَا تَذَّكَّرُونَ ۞ أَفَرَ اللَّهُ مَا تَحُرُثُونَ ۞ عَانْتُمُ و تَزْرَعُونَهُ وَ أَمْ نَحُنُ ٱلزَّرعُونَ ١ لَو نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَّمًا فَظَلْتُمُ وَ تَفَكَّهُونَ ۞ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ۞ بَل نَحُنُ هَحُرُومُونَ ۞ أَفَرَ • يُتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ۞ ءَاٰنتُمُ ٓ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنزِلُونَ ١٠ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشُكُرُونَ ۞ أَفَرَ • يُتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ۞ عَالْنَتُمُ ٓ أَنشَأْتُمُ و شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنشِئُونَ ١ فَحُنُ جَعَلَنَهَا تَذَكِرَةَ وَمَتَعَا لِّلُمُقُوِينَ ۞ فَسَبِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞ ۞ فَلَآ أُقُسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ و لَقَسَمُ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿

إِنَّهُ و لَقُرْءَانُ كَرِيمُ ۞ فِي كِتَابِ مَّكْنُونِ ۞ لَّا يَمَسُّهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾ تَنزِيلُ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أَفَبِهَلْذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُمُو مُدُهِنُونَ ۞ وَتَجُعَلُونَ رِزْقَكُمُ وَ أَنَّكُمُ و تُكَذِّبُونَ ۞ فَلُولًا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ۞ وَأَنتُمُ وحِينَبِذِ تَنظُرُونَ ۞ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ ۞ فَلَوْلَا إِن كُنتُمُ عَيْرَ مَدِينِينَ ﴿ تَرْجِعُونَهَاۤ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ﴿ فَأُمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمِ اللهُ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ اللهُ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ لَكَ مِنْ أَصْحَب ٱلْيَمِين ١ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّالِّينَ ١ فَنُزُلُ مِّن حَمِيمِ ۞ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ۞ إِنَّ هَٰذَا لَهُو حَقُّ ٱلْيَقِينِ ۞ فَسَبِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞

# سُورَة الحديد

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَهُ وَمُلُكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْيء وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ۞ مُلُكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ يُحْيء وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ۞ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَبِكِلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَبِكِلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمُ ٓ أَيْنَ مَا كُنتُمُ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٥ لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ۞ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلَ وَهُوَ عَلِيمُ اللَّه بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمُ و مُسْتَخُلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمُ وَأَنفَقُواْ لَهُمُوٓ أَجُرُ كَبِيرٌ ۞ وَمَا لَكُمُ ولَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمُ ولِتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمُ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَلَقَكُمُ ٓ إِن كُنتُمُو مُؤْمِنِينَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ٓ عَايَتٍ بَيِّنَتٍ لِّيُخْرِجَكُمُ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمُ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ۞ وَمَا لَكُمُ ٓ أَلَّا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُمُ و مَنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلْتَلَ ۚ أَوْلَكَ إِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنْفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَلْتَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقُرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفُهُ ولَهُ وَلَهُ وَ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمُ وبَيْنَ أَيْدِيهمُ وَبِأَيْمَانِهِم ۗ بُشْرَىكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِن نُّورِكُمُ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمُ فَٱلْتَمِسُواْ نُورَا ۖ فَضُرِبَ بَيْنَهُمُ وبِسُور لَّهُ و بَابُ بَاطِنُهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلهرُهُ ومِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ يُنَادُونَهُمُ وَ أَلَمُ نَكُن مَّعَكُمُّ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمُ و فَتَنتُمُوۤ أَنفُسَكُمُو وَتَرَبَّصْتُمُ وَٱرْتَبْتُمُ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَآ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُمُ و بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١ قَالَيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمُ وفِدْيَةُ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مَأُولِكُمُ ٱلنَّارُ هِي مَوْلَلِكُم ۗ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١ ٥ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمُ لِذِكْر ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمُّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمُو فَسِقُونَ ۞ ٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمُ وتَعْقِلُونَ ١ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَتِ وَأَقُرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعَفُ لَهُمُ ولَهُمُ ٓ أَجُرٌ كَرِيمٌ ١

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ٓ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ ۗ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمُ لَهُمُ ٓ أَجْرُهُمُ و وَنُورُهُمُ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاَيَتِنَآ أُوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ١ الْعَلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمُ و وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَدِ لَمُ كَمَثَل غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ وثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَّمَا ۖ وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدُ وَمَغْفِرَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرضُونَ أَومَا ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَعُ ٱلْغُرُورِ ١ سَابِقُوٓا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ -ذَلِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمُ ۚ إِلَّا فِي كِتَبِ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأُهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ لِّكَيْلًا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَلَكُمُ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورِ ۞ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلُّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ٣

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بٱلْقِسُطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُو وَرُسُلَهُ و بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُوئٌ عَزِيزٌ ٥ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا وَٱلنُّبُوِّءَةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنْهُمُ مُهْتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمُ فَاسِقُونَ ٥ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى ءَاثَارِهِمُ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ ۗ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأَفَةَ وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَكَهَا عَلَيْهِمُ ۚ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رضْوَانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رعَايَتِهَا لَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ ٓ أَجْرَهُمُّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمُو فَسِقُونَ ١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ برَسُولِهِ عَلَيْهُ وَالْمِنُواْ برَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ و كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ع وَيَجْعَل لَّكُمُ و نُورًا تَمْشُونَ بِهِ - وَيَغْفِرُ لَكُمُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقُدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِّن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١

سورة الهجادلة

# سُورَةُ المُجَادلَةِ

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَاۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ۞ ٱلَّذِينَ يَظَّهَّرُونَ مِنكُمُ و مِن نِسَآيِهِمُ و مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمُ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمُ وَ إِلَّا ٱلَّتِ وَلَدْنَهُمُ ۚ وَإِنَّهُمُ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۞ وَٱلَّذِينَ يَظَّهَّرُونَ مِن نِّسَآبِهِمُ وثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ۚ ذَالِكُمُ و تُوعَظُونَ بِهِ عَ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبُل أَن يَتَمَآسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهُ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ } وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٥ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعَا فَيُنَبَّعُهُمُو بِمَا عَمِلُوٓا أَحْصَاهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجُوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمُ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمُ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمُ ٓ أَيْنَ مَا كَانُوًّا ثُمَّ يُنَبَّئُهُمُ و بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيٓ أَنفُسِهِمُ ولَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولٌ حَسْبُهُمُ و جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَنَجَيْتُمُ و فَلَا تَتَنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوْاْ بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوكَ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ ۞ إِنَّمَا ٱلنَّجُوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطُن لِيُحْزِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرّهِمُ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمُو تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجْلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمُّو وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرُفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمُو وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتِّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَاجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُوَىٰكُمُ و صَدَقَةً ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ لَّكُمُ و وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّمۡ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ عَاٰشُفَقُتُمُوٓ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَلكُمُو صَدَقَتِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ۖ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٣ ه أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوا فَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُو مَا هُمُو مِنكُمُ وَلَا مِنْهُمُ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمُ يَعْلَمُونَ ١ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمُ عَذَابًا شَدِيدًا ۗ إِنَّهُمُ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ ٱتَّخَذُوٓا أَيْمَانَهُمُ وجُنَّةَ فَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ فَلَهُمُ و عَذَابٌ مُّهِينُ اللهُ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمُ وَ أَمْوَالُهُمُ وَلا ٓ أَوْلَادُهُمُ ومِنَ ٱللَّهِ شَيْعاً أُوْلَنِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ للهُمُو فِيهَا خَلِدُونَ ١ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُو كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمُو وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمُو عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَآ إِنَّهُمُو هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ١ اُسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَلهُمُو ذِكْرَ ٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانَ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ٓ أُوْلَنَبِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ ۞ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَاْ وَرُسُلِيٍّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۞ لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ يُوَآدُّونَ مَنَ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمُ وَ أَوْ أَبْنَآءَهُمُ وَأَوْ لَا يَانَاءَهُمُ وَ أَوْ أَبْنَآءَهُمُ وَأَوْ لَا يَانَاءَهُمُ وَ أَوْ اللَّهُ عَنْهُمُ وَ أَوْ اللَّهُ عَنْهُمُ وَ اللَّهِ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ وَيُدْخِلُهُمُ وَبَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا وَأَيّدَهُمُ وَبِرُوحٍ مِنْ أَنَّ وَيُدْخِلُهُمُ وَبَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا وَأَيّدَهُمُ وَبُرُوحٍ مِنْ أَنَّ وَيُدْخِلُهُمُ وَبَنّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا رَضِى ٱللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَاكُونَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَاكُونَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَاكُونَ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِدُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِدُونَ اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِدُونَ الْمُؤْلِدُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِدُونَ الْمُؤْلِدُونَ اللْمُؤْلِدُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِدُونَ اللْمُؤْلِدُونَ اللْمُؤْلِدُونَ اللْمُؤْلِدُونَ اللْمُؤْلِدُونَ اللْمُؤْلِدُونَ اللْمُؤْلِدُونَ الْمُؤْلِدُونَ اللْمُؤْلِدُونَ اللْمُؤْلِدُونَ الْمُؤْلِدُونَ اللْمُؤْلِدُونَ الْمُؤْلِدُونَ الْمُؤْلِدُونَ اللْمُؤْلِدُونَ اللْمِثْلِدُ اللْمُؤْلِدُهُمُ الْمُؤْلِدُونَ اللْمُؤْلِدُونَ اللْمُؤْلِدُونَ الْمُؤْلِدُونَ الْمُؤْلِدُونَ الْمُؤْلِدُونَ اللْمُؤْلِدُونَ الْمُؤْلِدُونَ الْمُؤْلِدُونَا الْمُؤْلِدُونَ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِللّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ هُو ٱلَّذِي أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مِن دِيَرِهِمُ هُو ٱلَّذِي ٱخْشَرِ مَا ظَنَنتُمُ وَأَن يَغْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَهُمُ مَا نِعَتُهُمُ لَا اللّهِ فَأَتَنهُمُ ٱللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ حُصُونُهُمُ مِنَ ٱللّهِ فَأَتَنهُمُ ٱللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ فَعُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ يُخْرِبُونَ بِيُوتَهُمُ و بِأَيْدِيهِمُ و وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ يُخْرِبُونَ بِيُوتَهُمُ و بِأَيْدِيهِمُ و وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَلَوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ يُخْرِبُونَ بِيمُوتَهُمُ و فِي ٱلْآنِدِيهِمُ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَمِرُواْ يَنَا وُلُهُ مَا لِي اللّهُ مُونِ وَلُولًا أَن كَتَبَ ٱللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ فِي ٱللّهُ فِي ٱللّهَ فِي ٱللّهُ فِي ٱللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ وَلُولًا أَن كَتَبَ ٱللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللللّهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ ا

ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ و شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَمَن يُشَآقِّ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥ مَا قَطَعْتُمُ ومِن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذُنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِىَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمُ و فَمَآ أُوْجَفُتُمُ و عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابٍ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ و عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً السَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمُ وَمَآ ءَاتَلكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَلْكُمُ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِيَرهِمُ وَأَمُوَالِهِمُ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمُ و يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمُ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمُ حَاجَةَ مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمُو خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَ فَأُوْلَنِ إِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمُ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَن وَلَا تَجُعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوكُ رَّحِيمٌ ۞ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخُونِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمِنْ أُخْرِجْتُمُو لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمُو وَلَا نُطِيعُ فِيكُمُوٓ أَحَدًا أَبَدَا وَإِن قُوتِلْتُمُو لَنَنصُرَنَّكُمُو وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمُو لَكَاذِبُونَ ١ لَبِنُ أُخْرِجُواْ لَا يَخُرُجُونَ مَعَهُمُ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمُ و وَلَبِن نَّصَرُوهُمُ ولَيُوَلُّنَّ ٱلْأَدْبَرَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١ لَأَنتُمُ وَ أَشَدُّ رَهْبَةَ فِي صُدُورِهِمُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ و قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ٣ لَا يُقَاتِلُونَكُمُ وَجَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى شِّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرْ بَأْسُهُمُو بَيْنَهُمُو شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمُو جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمُو شَتَّى ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ و قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ١ كَمَثَل ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ و قَريبَا اللَّهِ عَالِمُ ا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيَّءُ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ١ فَكَانَ عَقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَرَوُا ٱلظَّلِمِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَلهُمْ ٓ أَنفُسَهُمُ ۗ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ لَا يَسْتَوِيَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ۞ لَوْ أَنزَلْنَا هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ وخَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنُ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ لِ يَتَفَكَّرُونَ ١ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ١ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَاهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١

سُورَةُ المُمتَحنَةِ

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمُ ٓ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمُ و بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُمُ مِنَ ٱلْحَقِّ يُخُرجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ ٓ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمُ ٓ إِن كُنتُمُ و خَرَجْتُمُ و جِهَدَا فِي سَبِيلِي وَٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمُ وبِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَآ أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمُ ووَمَا أَعْلَنتُمُ ووَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمُ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيل ۞ إِن يَثْقَفُوكُمُ يَكُونُواْ لَكُمُ ٓ أَعْدَآءَ وَيَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمُ وَ أَيْدِيَهُمُ وَأَلْسِنَتَهُمُ بِٱلسُّوءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمُ وَ أَرْحَامُكُمُ وَلا أَوْلَدُكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُفْصَلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٣ قَدْ كَانَتْ لَكُمُ وَ إِسُوَةٌ حَسَنَةُ فِيَ إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمُ وَ إِنَّا بُرَءَ وَأُاْ مِنكُمُ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمُ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ ٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُنَةَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَأً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ وفِيهِمُ وَإِسُورَ السَورَةُ حَسَنَةُ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ ۞ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُمُ ومِنْهُمُ مَوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لَّا يَنْهَلَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمُو فِي ٱلدِّين وَلَمْ يُخُرجُوكُمُ مِن دِيَركُمُوۤ أَن تَبَرُّوهُمُ وَتُقُسِطُوٓا اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ وَتُقُسِطُوٓا ا إِلَيْهِمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا يَنْهَنكُمُ ٱللَّهُ عَن ٱلَّذِينَ قَتَلُوكُمُ وفِي ٱلدِّين وَأَخْرَجُوكُمُ مِن دِيَركُمُ وظَهَرُواْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَل إِخْرَاجِكُمُ ٓ أَن تَوَلَّوْهُمُ وَمَن يَتَوَلَّهُمُ و فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَجِرَتٍ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارُّ لَا هُنَّ حِلُّ لَّهُمُ وَلَا هُمُ يَجِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَءَاتُوهُمُو مَآ أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُوۤ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسُعَلُواْ مَآ أَنفَقْتُمُ وَلْيَسْعَلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَالِكُمُ حُكُمُ ٱللَّهِ يَحُكُمُ بَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَإِن فَاتَكُمُ وَ شَيْءٌ مِّنَ أَزْوَ جِكُمُ ۚ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمُ ۚ فَعَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزْوَ جُهُمُ ۗ مِثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيّ أَنتُمُ بِهِ مُؤْمِنُونَ ١

الحرف الوختلف

بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد، وله فيها التسهيل والإبدال. والمقدم التسهيل.

يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيَّءُ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقُنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلُنَ أُولَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ و بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ا يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَوَلَّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ وقَدُ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ ٣

# سُورَةُ الصَّفّ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ يَنَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَفَّا كَأَنَّهُمُ بُنْيَنُ مَّرُصُوصٌ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ لِمَ تُؤُذُونَني وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ٥

بالفتح والتقليل، والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَنةِ وَمُبَشِّرًا برَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُمُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ هَلذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٥ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى ٱلْإِسْلَمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ٧ يُريدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُواهِهِمُو وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِيّ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحُقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ - وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ا يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُمُ عَلَى تِجَرَةٍ تُنجِيكُمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى تِجَرَةٍ تُنجِيكُمُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ١ أَلِيمِ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُوالِكُمُ و وَأَنفُسِكُمُ و ذَالِكُمُ و خَيْرٌ لَّكُمُ وَ إِن كُنتُمُ و تَعْلَمُونَ الله يَغْفِرُ لَكُمُ و ذُنُوبَكُمُ وَيُدْخِلُكُمُ وَجَنَّاتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنَّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۗ نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتُحُ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أُنصَارًا لِلَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيَّـنَ مَنُ أَنصَارِيَ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحُنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ۗ فَعَامَنَت طَّآمِفَةٌ مِّن بَنِيَ إِسُرَاءِيلَ وَكَفَرَت طَّآمِفَةً ۖ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمُ و فَأَصْبَحُواْ ظَلِهِرِينَ ١

# سُورَةُ الجُمْعَةِ

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيَّانَ رَسُولًا مِّنْهُمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمُ وَ عَايَتِهِ وَيُزَكِّيهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَال مُّبِينِ ۞ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمُ ولَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٣ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٥ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَنةَ أَثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ٥ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمُ ٓ أَنَّكُمُ ٓ أُوْلِيٓآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّواْ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ وصَادِقِينَ ﴿ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ وَ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ و مُلَقِيكُمُّ و ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمُ اللَّهُ الْكُنتُمُ التَّعُمَلُونَ ٥

#### سورة الجمعة

بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية. يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمُ وَخَيْرٌ لَّكُمُ وَإِن فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمُ وَخَيْرٌ لَّكُمُ وَإِنَّ كُنتُمُ وَتَعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ كُنتُمُ وتَعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا قُضِيتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَابْتَعُواْ مِن فَضُلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمُ وتُفلِحُونَ وَابْتَعُواْ مِن فَضُلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمُ وتُفلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَرَةً أَوْ لَهُوّا ٱنفَضُّواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآمِماً قُلُ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرُ مِنَ ٱللَّهُ وَمِنَ ٱلتِّجَرَةَ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ عَندَ ٱللَّهِ خَيْرُ مِنَ ٱللَّهُ وَمِنَ ٱلتِّجَرَةَ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿

# سُورَةُ المُنَافِقُونَ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۞ ٱتَّخَذُوٓاْ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۞ ٱتَّخَذُوٓاْ أَيْمَانَهُمُ وَجُنَّةَ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُمُ وسَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ أَيْمَانَهُمُ وَجُنَّةَ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُمُ وسَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَ وَالْمَعْمُ وَالْمَاعُهُمُ وَالْمَاعُهُمُ وَالْمَعْمُ وَلَيْكَ فَلُوبِهِمُ وَفَهُمُ وَ وَإِذَا رَأَيْتَهُمُ وتُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمُ وَإِن يَقُولُواْ لَا يَفْقَهُونَ ۞ وَإِذَا رَأَيْتَهُمُ وتُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمُ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمُ وَكُونَ كَلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمُ وَهُمُ الْمَلَةُ أَنَى يُؤْفَكُونَ كَلَ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمُ وَهُمُ الْمَلَةُ أَنَى يُؤْفَكُونَ عَلَيْهِمُ وَهُمُ الْمَلَةُ أَنَى يُؤْفَكُونَ عَلَيْهِمُ وَالْمَامُهُمُ وَالْمَامُهُمُ اللّهَ أَنَى يُؤْفَكُونَ عَلَيْهِمُ وَهُمُ الْمَدُونَ عَلَيْهِمُ وَالْمَامُهُمُ اللّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ عَلَيْهِمُ وَهُمُ الْمَالَةُ أَنَى يُؤْفَكُونَ عَلَى عَلَيْهِمُ وَالْمَامُهُمُ الْمَلَةُ أَنَى يُؤُفَكُونَ عَلَيْهِمُ وَلَمُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمَامُهُمُ اللّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ عَلَيْهِمُ وَالْمَامُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللْهُ اللّهُ الللللْهُ الللللّهُ اللللْهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُو تَعَالَوْاْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمُو رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْاْ رُءُوسَهُمُو وَرَأَيْتَهُمُ وِيَصُدُّونَ وَهُمُ ومُسْتَكُبرُ وِنَ۞سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ وَأَسْتَغَفَرْتَ لَهُمُ وَ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ ولَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ وإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوًّا وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۞ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعُنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ عَلَّمَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمُوٓ أَمْوَالُكُمُو وَلَآ أَوْلَادُكُمُو عَن ذِكُر ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأُوْلَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقُنَاكُمُ مِن قَبْل أَن يَأَتِي أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبّ لَوْلَآ أُخَّرْتَنِيٓ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبِ فَأُصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

# سُورَةُ التَّغَابُنِ

#### بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۖ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ وَفَمِنكُمُ كَافِرٌ ا وَمِنكُمُ و مُؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقّ وَصَوَّرَكُمُ وَفَأَحْسَنَ صُورَكُم وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٣ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ اللَّهُ يَأْتِكُمُ لَنَبُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمُ وَلَهُمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥ ذَالِكَ بِأَنَّهُ و كَانَت تَأْتِيهِمُ وسُلُهُمُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالُوٓا أَبَشَرُ يَهُدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّوا وَتَوَلُّوا وَالسَّعَغَنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنيٌّ حَمِيدٌ ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلُ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمُ وَذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّور ٱلَّذِيّ أَنزَلْنا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنُ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحَا نُكَفِّرُ عَنْهُ سَيَّاتِهِ وَنُدُخِلُهُ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدا ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَتِنَآ أُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِيهَا وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ١٥ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمُ ۚ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ ٱللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمُ وَأُوۡلَادِكُمُ وَعُدُوٓا لَّكُمُو فَٱحۡذَرُوهُمُ ۗ وَإِن تَعۡفُواْ وَتَصۡفَحُواْ وَتَغۡفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّمَآ أَمْوَالُكُمُ وَأُولَادُكُمُ وَأَوْلَادُكُمُ وَتَنَةُ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَ أَجْرُ عَظِيمٌ ١ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ـ فَأُوْلَنِيِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ إِن تُقُرضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعِفُهُ لَكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ١ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١

# سُورَةُ الطّلاقِ

له فيها التسهيل والإبدال. والمقدم التسهيل.

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّيهُ الزَّاطَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخُرجُوهُنَّ مِنَ بِيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبَيّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدُرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحُدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ۞ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَالِكُمُ لِيُوعَظُ بِهِ عَمَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ و هَخْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرَهُو قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۞ وَٱلَّتِ يَبِسُنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآيِكُمُ ٓ إِنِ ٱرْتَبْتُمُ و فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشُهُرِ وَٱلَّنَاءِ لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ و مِنْ أَمْرِهِ - يُسْرَا ۞ ذَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ وٓ إِلَيْكُمُ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيَّاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَ أَجْرًا ۞

أُسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمُ مِن وُجْدِكُمُ ولَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْل فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَيَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمُ وفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُمُ وبِمَعْرُوفِ وإِن تَعَاسَرْتُمُ وفَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأَخْرَىٰ ٥ لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ٥ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ و فَلْيُنفِقُ مِمَّآ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَنهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا ۞ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْر رَبَّهَا وَرُسُلِهِ - فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُكُرًا ا فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَاخُسْرًا ٥ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمُ عَذَابًا شَدِيدًا فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمُ وذِكْرًا ١٠ رَّسُولَا يَتْلُواْ عَلَيْكُمُ وَ ءَايَتِ ٱللَّهِ مُبَيَّنَتٍ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورْ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا نُدُخِلُهُ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدااً قَدُ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ و رِزْقًا ١ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ١

# سُورَة التَّحرِيمِ

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيَّءُ لِمَ تُحَرَّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَ جِكَ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمُ و تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمُو وَٱللَّهُ مَوْلَكُمُّ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيءُ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ عَدِيثَا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ و وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ عَالَتُ مَنْ أَثْبَأَكَ هَنَاًّ قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞ إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۗ وَإِن تَظُّهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَـٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ٥ عَسَىٰ رَبُّهُوٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبَدِّلَهُ و أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتٍ مُّؤُمِنَاتِ قَانِتَاتِ تَآمِبَاتٍ عَابِدَاتِ سَلْمِحَاتِ ثَيّبَاتِ وَأَبْكَارَا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمُ وَالَّهْ لِيكُمُ وَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِهِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعْتَذِرُواْ ٱلْيَوْمِ ۗ إِنَّمَا تُجُزَوْنَ مَا كُنتُمُ وتَعْمَلُونَ ٧

بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد، وله فيها التسهيل والإبدال. والتسهيل مقدم.

ملاحظة: استحب العلماء الوقف على ﴿ هُوَ مَوْلَـكُ ﴾ ثم البدء بقوله: ﴿ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾؛ لأن المولى هو الله، وهؤلاء كلهم ظهير بعد الله، ولأن جبريل مبتدأ عُطف عليه ما بعده.

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةَ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمُوٓ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمُ و سَيِّعَاتِكُمُ و وَيُدْخِلَكُمُ و جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخُرى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّءَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَ نُورُهُمُ و يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمُ و وَبأَيْمَنِهِمُ و يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتْمِمُ لَنَا نُورَنَا وَآغُفِرُ لَنَأَّ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيَّءُ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغُلُظُ عَلَيْهِمُ وَمَأْوَلِهُمُ جَهَنَّمُ اللَّهِ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّخِلِينَ ۞ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتُ رَبِّ ٱبْن لِي عِندَكَ بَيْتَا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّني مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ - وَنَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِيٓ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتُ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكِتَلِيهِ عَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ١

#### سورة تبارك

#### سُورَة المُلك

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ ٓ أَيُّكُمُ ٓ أَجْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُور اللهُ مُ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِئَا وَهُوَ حَسِيرٌ ٥ وَلَقَدۡزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومَا لِّلشَّيَاطِينَّ اللَّه وَأَعْتَدْنَا لَهُمُ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ٥ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُ عَذَابُ جَهَنَّمُّ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ إِذَآ أُلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهُى تَفُورُ ۞ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِّ كُلَّمَآ أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُمُ وَ خَزَنَتُهَآ أَلَمُ يَأْتِكُمُ وَنَذِيرٌ ٥ قَالُواْ بَلَىٰ قَدُ جَآءَنَا نَذِيرٌ ۞ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمُ ٓ إِلَّا فِي ضَلَل كَبِيرِ ١ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ١ فَٱعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمُ وَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمُ وِإِلَّغَيْبِ لَهُمُ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ٣

وَأُسِرُّواْ قَوْلَكُمُ ٓ أُو ٱجْهَرُواْ بِهِ ۚ إِنَّهُ و عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ - وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ اللهُ عَالمِنتُمُو مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ۞ أَمْ أَمِنتُمُو مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمُو حَاصِبًا ۗ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِير ١ وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُو فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞ أَوَ لَمْ يَرَوُاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمُ وصَنَّاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَانُ إِنَّهُ و بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ١ أُمَّنُ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَ جُندُ لَّكُمُ و يَنصُرُكُمُ مِن دُونِ ٱلرَّحْمَلَ إِنِ ٱلْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ۞ أُمَّنْ هَاذَا ٱلَّذِي يَرُزُقُكُمُ ٓ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ وَ بَلِ لَجُّواْ فِي عُتُوّ وَنُفُورِ ١ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجُهِهِ عَ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَويًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ قُلُ هُوَ ٱلَّذِيّ أَنْشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشَكُرُونَ ۞ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ ۚ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ و وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعُدُإِن كُنتُمُ وَ صَادِقِينَ اللَّهُ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١

بالإشمام.

بالإظهار وصلاً.

فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةَ سِيَّتُ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمُ وَبِهِ تَدَّعُونَ ﴿ قُلُ أَر • يُتُمُ وَ إِنْ أَهْلَكَنِي اللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَافِرِينَ مِنْ اللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ قُلْ هُو ٱلرَّحْمَنُ ءَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ قُلْ هُو فِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴿ قُلْ أَر • يُتُمُ وَ فَوْرَا فَمَن يَأْتِيكُمُ و بِمَآءِ مَّعِينٍ ﴾ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمُ و غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمُ و بِمَآءِ مَّعِينٍ ﴾ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمُ و غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمُ و بِمَآءِ مَّعِينٍ ﴾

#### سُورَةُ القَلَمِ

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

نَّ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۞

وَإِنَّ لَكَ لَأَجُرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ۞

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۞ بِأَييِّكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ

أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَوْمُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ فَلَا

تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعُ كُلَّ

حَلَّافِ مَّهِينٍ ١ هَمَّازٍ مَّشَّآءِ بِنَمِيمِ ١ مَّنَّاعِ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ

أَثِيمٍ ٣ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ١ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ١ اللهِ عَتُلِّمِ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ

إِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَتُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞

سَنَسِمُهُ و عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ١ إِنَّا بَلَوْنَهُمُ و كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَثُنُونَ ۞ فَطَافَ عَلَيْهَا ا طَآيِثُ مِّن رَّبِّكَ وَهُمُ لَآيِمُونَ ﴿ فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّريمِ ﴿ فَتَنَادَوُا ۗ مُصْبِحِينَ ١ أَنُ ٱغُدُواْ عَلَى حَرْثِكُمُ ٓ إِن كُنتُمُ وصَارِمِينَ ١ مُصْبِحِينَ فَٱنطَلَقُواْ وَهُمُ و يَتَخَلَفَتُونَ ١ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُمُ و مِسْكِينٌ ۞ وَغَدَوْاْ عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ ۞ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآلُونَ ۞ بَلُ نَحُنُ مَحْرُومُونَ ۞ قَالَ أُوْسَطُهُمُ ٓ أَلَمُ أَقُل لَّكُمُو لَوُلَا تُسَبِّحُونَ ١ قَالُواْ سُبْحَانَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ١ فَأَقُبَلَ بَعْضُهُمُ و عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوَمُونَ ١٠٠٥ قَالُواْ يَوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَغِينَ ١٠٠٥ عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبَّنَا رَغِبُونَ ۞ كَذَالِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمُ وَجَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ مَا لَكُمُ و كَيْفَ تَحُكُمُونَ اللهُ أَمْ لَكُمُ و كِتَابٌ فِيهِ تَدُرُسُونَ اللهُ مَا لَكُمُ و كِتَابٌ فِيهِ تَدُرُسُونَ ا إِنَّ لَكُمُ و فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ اللَّهُ أَمْ لَكُمُ ٓ أَيْمَنُ عَلَيْنَا بَلِغَةُ اللَّهُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمُ لَمَا تَحُكُمُونَ ١ سَلَّهُمُ ٓ أَيُّهُمُ وبِذَالِكَ زَعِيمٌ ١ أَمْ لَهُمُ و شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآبِهِمُ وَإِن كَانُواْ صَادِقِينَ ١ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ اللهِ خَشِعَةً أَبْصَارُهُمُ وَ تَرْهَقُهُمُ وَ فَلَّ أُوقَدُ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمُ وَسَلِمُونَ فَافَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْحُدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمُ وَهُمُ وَسَلِمُونَ فَافَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْحُدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمُ وَمُن حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ فَ وَأُمْلِي لَهُمُ وَإِنّ كَيْدِى مَتِينُ فَ أَمْ مِن مَّغُرَمِ مُّثْقَلُونَ فَى أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ تَسْتَلُهُمُ وَ أَجْرًا فَهُمُ ومِن مَّغُرَمٍ مُّثْقَلُونَ فَى أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمُ ويَعْمَدُ مِن مَّغُرَمٍ مُّثْقَلُونَ فَى أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ الْعُمُ ويَعْمَدُ مِن الْعَيْبُ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْمُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُو مَكْظُومٌ فَى لَولًا أَن تَدَرَكَهُ ويَعْمَةُ مِن رَبِّهِ عَلَيْهُ وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ النَّيْ لِقُولُونَ إِنَّهُ وَمُن الصَّلِحِينَ الْمُعُوا لَيَرْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمُ وَلَى السَعْعُوا لَيَرْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمُ وَلَا الصَّلِحِينَ السَّعِعُوا لَيَرْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمُ وَلَا السَّعِعُوا اللَّيْ كُرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ ولَمَ أَنْ أَن وَمَا هُوَ إِلّا ذِكُرٌ لِلْعَلَمِينَ فَى اللَّا لَعْوَلُونَ إِنَّهُ ولُونَ إِنَّهُ ولَونَ إِنَّهُ ولَونَ إِنَّهُ ولَونَ إِنَّهُ ولَونَ إِنَّهُ ولَونَ إِنَهُ ولَونَ إِنَّهُ ولَونَ إِنَا هُو إِلَا يَعْرَادِهُ فَا عَلَى اللْعُلُومُ لَهُمُ اللْعَلَمِينَ فَى اللْعُولُونَ إِنْهُ ولَا لَعَلَومُ لَونَ إِنْهُ ولَا اللْعَلَمُ اللّهُ ولَا اللْعُولُونَ إِنْهُ ولَا اللْعَلَمُ الْمَا الْعُولُونَ إِنْهُ ولَا اللْعَلَمُونَ فَلَونَ إِلَى اللْعَلَمُ ولَونَ إِنْهُ ولَا اللْعَلَمُ اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللْعُولُونَ إِلْعَلَمُ اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْعُولُونَ إِلْمَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْعُلُولُ اللّهُ الللْعَلْمُ اللّهُ الللْعَلْمُ اللّهُ اللْعُولُ الللّهُ الل

# سُورَةُ الحَاقةُ

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَاقَةُ مَا ٱلْحَآقَةُ ۞ وَمَآ أَدُرَىٰكَ مَا ٱلْحَآقَةُ ۞ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادُ بِٱلْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُ وَعَادُ بِٱلْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُ فَأُهْلِكُواْ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۞ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمُ سَبْعَ لَيَالِ فَأُهْلِكُواْ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۞ سَخَرَهَا عَلَيْهِمُ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمُ وَأَعْجَازُ فَهَلْ تَرَى لَهُمُ ومِنْ بَاقِيَةٍ ۞

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكَتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ۞ فَعَصَوْاْ رَسُولَ رَبِّهِمُ فَأَخَذَهُمُ ٓ أَخۡذَةَ رَّابِيَةً ۞ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلۡمَآءُ حَمَلْنَكُمُ و فِي ٱلْجَارِيَةِ ۞ لِنَجْعَلَهَا لَكُمُ و تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَآ أُذْنُ وَاعِيَةُ ۞ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةُ وَاحِدَةٌ ۞ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةَ وَاحِدةً ١ فَيَوْمَبِذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١ وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَبِذِ وَاهِيَةُ ۞ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَابِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمُ و يَوْمَبِذِ ثَمَانِيَةٌ ١٠ يَوْمَبِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمُ و خَافِيَةٌ ١ فَأَمَّا مَنُ أُوتِي كِتَابَهُ وبِيَمِينِهِ عَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقُرَءُواْ كِتَابِيَهُ ۞ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَقِ حِسَابِيَهُ ۞ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ن فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۞ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَآ أَسْلَفْتُمُو فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ۞ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَنْبَهُ وبشِمَالِهِ ٥ ۞ فَيَقُولُ يَلَيْتَني لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ ٥ وَلَمْ أَدْر مَا حِسَابِيَهُ ١ يَالَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ۞ مَآ أَغُنَىٰ عَنِّي مَالِيَهُ ۞ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهُ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ ﴿ إِنَّهُ و كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ المَّا عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ 

# سُورَة المعارج

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

سَالَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ۞ لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ وَافِعٌ ۞ مِّنَ ٱللَّهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَى ٱلْمَعَارِجِ ۞ تَعْرُجُ ٱلْمَكَنِيكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَى ٱلْمَعَارِجِ ۞ تَعْرُجُ ٱلْمَكَنِيكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَمَعْيَدَا خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةِ ۞ فَٱصْبِرُ صَبْرًا جَمِيلًا ۞ إِنَّهُمُ ويَرَوْنَهُ وبَعِيدَا ۞ وَنَرَلهُ قَرِيبًا ۞ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلْمُهُلِ ۞ وَتَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلْمُهُلِ ۞ وَتَكُونُ ٱلْجَينُ صَابِرًا كَٱلْمُهُلِ ۞ وَلَا يَسْعَلُ حَمِيمًا ۞ الْجِبَالُ كَٱلْمِهْنِ ۞ وَلَا يَسْعَلُ حَمِيمًا ۞

يُبَصَّرُ وِنَهُمُ لَ يَوَدُّ ٱلْمُجُرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَبِذِ بِبَنِيهِ ا وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ا وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُؤْوِيهِ ا وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ١ كَلَّا ۗ إِنَّهَا لَظَىٰ ١ نَزَّاعَةُ لِّلشَّوَىٰ ا تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ١ وَجَمَعَ فَأَوْعَنَ ١ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ خُلِقَ هَلُوعًا ١ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ١ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ۞ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمُ عَلَىٰ صَلَاتِهِمُ و دَآيِمُونَ ا وَالَّذِينَ فِي أَمُوالِهِمُ حَقُّ مَّعُلُومٌ اللَّهَ آبِل وَٱلْمَحْرُومِ اللَّهِ وَالْمَحْرُومِ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّين ١ وَٱلَّذِينَ هُمُ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمُو مُشْفِقُونَ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمُو غَيْرُ مَأْمُونِ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ ولِفُرُوجِهِمُ وَخَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَى أَزْوَ جِهِمُ وَ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمُ و فَإِنَّهُمُ و غَيْرُ مَلُومِينَ ١٠٠ فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأَمَانَاتِهِمُو وَعَهْدِهِمُ وَرَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمُ وِبِشَهَادَتِهِمْ قَآبِمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ وَبِشَهَادَتِهِمْ قَآبِمُونَ وَٱلَّذِينَ هُمُ عَلَىٰ صَلَاتِهِمُ يُحَافِظُونَ ١ أُوْلَتِهِكَ فِي جَنَّتٍ مُّكْرَمُونَ ١ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ١ عَن ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ۞ أَيَطْمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمُ ٓ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ ١ كُلَّ إِنَّا خَلَقْنَاهُمُ ومِمَّا يَعْلَمُونَ ١ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِ ٱلْمَشَارِقِ وَٱلْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ عَلَىٰ أَن لَنُجِدَلَ خَيْرًا مِّنْهُمُ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ فَذَرُهُمُ يَخُوضُواْ ثَبُدِلَ خَيْرًا مِّنْهُمُ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ فَذَرُهُمُ يَخُوضُواْ وَيَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴿ يَوْمَ يَخُرُجُونَ مِنَ اللَّهُ مُ وَيَا لَكُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِى يُوعَدُونَ ﴿ يَوْضُونَ ﴿ يَوْمَهُمُ اللَّهُ مُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤَالِمُ اللَّهُ اللِهُ اللْمُؤَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# سُورَةُ نُوح

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيهُمُ وَ عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمُ و نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ أَنُ اعْبُدُواْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمُ و مَن ذُنُوبِكُمُ و وَيُؤَخِرُكُمُ وَ اللّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ۞ يَغْفِرُ لَكُمُ ومِن ذُنُوبِكُمُ وَيُؤَخِرُكُمُ وَ اللّهَ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخّرُ لَوْ كُنتُمُ و تَعْلَمُونَ إِنّ أَجَلَ اللّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخّرُ لَوْ كُنتُمُ و تَعْلَمُونَ إِنّ أَجَلَ اللّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخّرُ لُو كُنتُمُ و تَعْلَمُونَ وَقَالَ رَبِّ إِنِي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۞ فَلَمْ يَزِدُهُمُ و دُعَآءِي إِلّا فِرَارًا ۞ وَإِنِي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمُ و وَأَصَرُّواْ وَاسْتَكْبَرُواْ السِّيكَبَارًا ۞ ثُمَّ إِنِّي كُلَمَا دَعَوْتُهُمُ و وَأَصَرُواْ وَاسْتَكْبَرُواْ السِّيكَبَارًا ۞ ثُمَّ إِنِي كُلَمَا وَعُونَتُهُمُ و وَأَصَرُواْ وَاسْتَكْبَرُواْ السِّيكَبَارًا ۞ ثُمَّ إِنِي كُلَمَا وَعُونَتُهُمُ و وَأَصَرُواْ وَاسْتَكْبَرُواْ السِّيكَبَارًا ۞ ثُمَّ إِنِي كُلَمَا وَعُونَتُهُمُ و وَأَصَرُواْ وَاسْتَكْبَرُواْ السِّيكَبَارًا ۞ ثُمَّ إِنِي كُلَمَا وَعُونَتُهُمُ وَالْمَرُونَ اللّهُ مُولِكُمُ وَالْمِرُونَ لَهُمُ وَالْمَرَرُتُ لَهُمُ وَالْمَرَرُتُ لَهُمُ وَالْمَرَارَا ۞ وَالْمَرُونَ لَهُمُ وَالْمَرَرُتُ لَهُمُ وَالْمَرَرُتُ لَهُمُ وَالْمَرَارَا ۞ فَقُلْتُ السَّعَعْمُ وَالْمَرَارَا ۞ فَقُلْتُ السَّعَعْمُ وَالْمَارَانَ الْمَوْلُونَ وَلَعْمُ وَالْمَارُونَ لَهُمُ وَالْمَرَالَ الْ اللّهُ وَالْمَرَالُ الْكُونَ فَقُلْتُ السَعْفِورُواْرَبَّكُمُ وَ إِنْهُ وَكُونَ عَقَارًا ۞

571

يُرْسِل ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمُ مِدْرَارًا ١ وَيُمْدِدُكُمُ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمُ و جَنَّتِ وَيَجْعَل لَّكُمُ وٓ أَنْهَارًا ﴿ مَّا لَكُمُ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمُ ۚ أَطْوَارًا ۞ أَلَمْ تَرَوُاْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَتِ طِبَاقًا ١ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجَا ١ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ١ أَنُمَّ يُعِيدُكُمُ وفِيهَا وَيُخْرِجُكُمُ وَإِخْرَاجَا ١ اللهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ بِسَاطًا ۞ لِّتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ١ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمُ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدُهُ مَالُهُو وَوَلَدُهُوٓ إِلَّا خَسَارًا ۞ وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ۞ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُ وَلَا تَذَرُنَّ وُدًّا وَلَا سُوَاعًا ﴿ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُواْ كَثِيرًا ٥ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا ضَلَلًا ٥ مِّمَّا خَطِيَّتَتِهِمُ ٓ أُغُرِقُواْ فَأُدْخِلُواْ نَارًا ١٠ فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ۞ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ دَيَّارًا ۞ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمُ و يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۞ رَّبّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ١٠

# سُورَةُ الجِنِّ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلُ أُوحِىَ إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْجِنَّ فَقَالُوٓا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ١ يَهْدِيَ إِلَى ٱلرُّشُدِ فَعَامَنَّا بِهِ - وَلَن نُّشُركَ بِرَبِّنَآ أَحَدًا ۞ وَإِنَّهُ و تَعَالَى جَدُّ رَبَّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَحِبَةً وَلَا وَلَدَا ۞ وَإِنَّهُ و كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ۞ وَإِنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ٥ وَإِنَّهُ و كَانَ رَجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرجَالِ مِّنَ ٱلْجِنَّ فَزَادُوهُمُ وَهَقَا ۞ وَإِنَّهُمُو ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمُ ٓ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدَا ۞ وَإِنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدُنَاهَا مُلِئَتُ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۞ وَإِنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدُ لَهُ وشِهَابًا رَّصَدَا ۞ وَإِنَّا لَا نَدُرِيٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمُو رَبُّهُمُو رَشَدًا ۞ وَإِنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَ ۗ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدَا ۞ وَإِنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ و هَرَبًا ١ وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَى عَامَنَّا بِهِ - فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبّهِ عَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ١

رُّ ﴿ وَأَن-لَّو ﴾ فصلها رسماً لما في المصحف المدنى.

وَإِنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ ۖ فَمَنُ أَسُلَمَ فَأُوْلَيْكَ تَحَرَّوْاْ رَشَدَا ١ وَأُمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبَا ١ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمُ مَآءً غَدَقَا ١ لِنَفْتِنَهُمُ فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عَ نَسُلُكُهُ عَذَابًا صَعَدَا ۞ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدَا ۞ وَإِنَّهُ ولَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا ۞ قَالَ إِنَّمَآ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ مَ أَحَدًا ۞ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمُ وضَرًّا وَلَا رَشَدًا الله عُلِيرَني مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا اللَّهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَرَسَالَتِهُ وَرَسَالَتِهُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَإِنَّ اللَّهَ لَهُ و نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ١ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ۞ قُلْ إِنْ أَدْرِيّ أُقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ ورَبِّي أَمَدًا ۞ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ مَ أَحَدًا ١ إِلَّا مَن ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ و يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - رَصَدَا ١ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَتِ رَبِّهِمُ وأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمُ وأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ١٠

#### سُورَة المزّمّل

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۞ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ نِّصْفَهُ وٓ أَو ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ إِنَّا سَنُلْقي عَلَيْكَ قَوْلَا ثَقِيلًا ۞ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيل هِيَ أَشَدُّ وَطْئَا وَأَقُومُ قِيلًا ۞ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۞ وَٱذْكُر ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ٨ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۞ وَٱصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهۡجُرُهُمُ وهَجُرَا جَمِيلًا ١٠ وَذَرْنِي وَٱلۡمُكَذِّبِينَ أَوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمُ وَقَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ١ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ١ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهيلًا ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمُ ورَسُولًا شَهدًا عَلَيْكُمُ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۞ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَهُ أَخْذَا وَبِيلًا ۞ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمُو يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْولْدَنَ شِيبًا ١ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌ بِهِ عَلَى وَعُدُهُ مَفْعُولًا ١ إِنَّ هَاذِهِ عَذْ كِرَةً فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَبِيلًا ١ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدُنَى مِن ثُلُثَى اللَّيْ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَن وَطَآيِفَةُ مِّن الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَن لَن قَصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَن تَخْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ وَالْقَرُءُواْ مَا تَيَسَّرَمِنَ الْقُرْءَانِ عَلِمَ أَن شَيكُونَ مِنكُمُ و مَرْضَى وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضُلِ اللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُواْ مَا تَيسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُواْ السَّهُ وَءَاخُرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُواْ مَا تَيسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُواْ السَّهَ فَوْرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَضُواْ اللَّهَ قَرْضًا تَيسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُواْ السَّهُ وَءَاتُواْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلُواْ اللَّهُ عَمُولُ اللَّهُ عَمُولُ اللَّهُ عَمُولُ اللَّهُ عَمُولُ اللَّهُ عَلَوا اللَّهُ عَمُولُ اللَّهُ عَمُولُ اللَّهُ عَمُولُ اللَّهُ عَلَوا اللَّهُ عَلَوا اللَّهُ عَلَمُ وَا اللَّهُ عَمُولُ اللَّهُ عَنُولُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَمُولُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلُولُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَفُولُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَولُ اللَّهُ عَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

## سُورَة المدثر

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ۞قُمُ فَأَنذِرُ ۞وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ ۞وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ۞ وَالرَّبِكَ فَاصْبِرُ ۞ فَإِذَا وَالرَّجْزَ فَٱهْجُرُ ۞ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ۞ وَلِرَبّكَ فَٱصْبِرُ ۞ فَإِذَا

نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ۞ فَذَالِكَ يَوْمَبِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۞ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ

غَيْرُ يَسِيرٍ ١ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ١ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا

مَّمْدُودَا ١ وَبَنِينَ شُهُودَا ١ وَمَهَّدتُّ لَهُ و تَمْهِيدًا ١ ثُمَّ يَظْمَعُ

أَنْ أَزِيدَ ١ كُلِّ إِنَّهُ و كَانَ لِإِيتِنَا عَنِيدًا ١ شَا رُهِقُهُ و صَعُودًا ١

إِنَّهُ ۗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۞ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۞ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ا ثُمَّ نَظَرَ اللهُ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ اللهُ ثُمَّ أَدْبَرَ وَٱسْتَكْبَرَ اللهُ فَقَالَ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ۞ إِنْ هَاذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَر ۞ سَأُصلِيهِ سَقَرَ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سَقَرُ ۞ لَا تُبْقِى وَلَا تَذَرُ ۞ لَوَّاحَةُ لِّلْبَشَرِ ٣ عَلَيْهَا تِسُعَةَ عَشَرَ ١٠ وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَنْمِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمُ ۚ إِلَّا فِتُنَةَ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيُقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓا إِيمَانَا وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَرَضٌ وَٱلْكَافِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۚ كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَّ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ اللَّهِ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ اللَّهِ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ اللَّهِ وَٱلصُّبْحِ إِذَآ أَسْفَرَ ۞ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَر ۞ نَذِيرًا لِّلْبَشَر ۞ لِمَن شَآءَ مِنكُمُ ۚ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۞ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ رَهِينَةٌ ۞ إِلَّا أَصْحَابَ ٱلْيَمِينِ ۞ فِي جَنَّتٍ يَتَسَآءَلُونَ ۞ عَن ٱلْمُجْرِمِينَ ١٩ مَلَكُكُمُ وفِي سَقَرَ ١٠ قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآبِضِينَ ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآبِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّين ﴿ حَتَّىٰۤ أَتَلنَا ٱلۡيَقِينُ ﴿ فَمَا تَنفَعُهُمُ و شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ۞ فَمَا لَهُمُ و عَن ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ١ كَأَنَّهُمُ وحُمُرٌ مُّسُتَنفَرَةٌ ١ فَرَّتُ مِن قَسُورَةٍ ١ بَلُ يُريدُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمُ ٓ أَن يُؤْتَى صُحُفَا مُّنَشَّرَةَ ۞ كَلَا ۖ بَل لَّا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةَ ۞ كَلَّا إِنَّهُ و تَذْكِرَةٌ ۞ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ ۞ وَمَا تَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلتَّقْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ ٥

#### سورة القيامة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَا أَقُسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَكِمَةِ ۞ وَلَا أَقُسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ ۞ أَيُحْسِبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ و اللَّهِ عَلَى قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوّى بَنَانَهُ و ۞ بَلْ يُريدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ و ۞ يَسْئُلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ ۞ فَإِذَا بَرَقَ ٱلْبَصَرُ ۞ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ٥ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ٥ يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَبِدٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُّ ۞ كَلَّا لَا وَزَرَ ۞ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ ا يُنَبَّوُا ٱلْإِنسَانُ يَوْمَبِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ا بَل ٱلْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَبِيرَةُ ۞ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ و ۞ لَا تُحَرَّكُ بِهِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ و وَقُرْءَانَهُ و شَا فَإِذَا عَلَيْنَا جَمْعَهُ و وَقُرْءَانَهُ و شَا فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَأُتَّبِعُ قُرْءَانَهُ ﴿ اللَّهُ مُ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ و اللَّهُ اللَّالَّا اللَّلَّا اللَّالَةُ اللَّاللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللّل كُلّا بَلْ تَحُبُّونَ ٱلْعَاجِلَة ۞ وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرة ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِذٍ بَاسِرَةٌ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِذٍ بَاسِرَةٌ ۞ تَظُنُّ أَن يَا ضِرَةٌ ۞ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۞ وَوُجُوهٌ يَوْمَبِذٍ بَاسِرَةٌ ۞ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۞ كَلّاۤ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِ ۞ وَقِيلَ مَن رَّاقٍ ۞ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ۞ وَٱلْتَقَتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ۞ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ ٱلْمَسَاقُ ۞ فَلا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ۞ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى يَوْمَبِذٍ ٱلْمَسَاقُ ۞ فَلا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ۞ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى هُو ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ عَيْمَظَى ۞ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَولَى اللَّا فَأُولَى ۞ ثُمَّ فَلَا صَدَّقَ وَلا صَلَّى ۞ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَولَى اللَّا فَأُولَى ۞ ثُمَّ فَلُولَ ۞ أَولَى لَك فَأُولَى ۞ أَولَى لَك فَأُولَى ۞ أَولَى لَك فَأُولَى ۞ أَولَى لَك فَأُولَى ۞ أَيْمِيبُ ٱلْإِنسَنُ فَأُولَى ۞ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزِّوْجَيْنِ أَن يُحْتَلَ هَمُنَى ۞ أَلَمْ يَكُ نُطُفَةً مِن مَّنِي تُمْنَى ۞ ثُمَّ كُلُق قَالَ هُ عَنَى هُمَا لَا يَحْبَى ٱلْمَونَى ۞ كَلَن عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَى ۞ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ كُلُ كُرَ وَٱلْأُنْثَى ۞ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَى أَن يُحْبَى ٱلْمَونَى ۞ لَلَا مَونَى ۞ الْمَونَى ۞ لَلَا تَوْجَيْنِ اللّهُ كُرَ وَٱلْأُنْثَى ۞ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَى أَن يُحْبَى ٱلْمَوْتَى ۞ اللَّهُ مَن مَا لَا اللَّهُ وَلَى اللّهُ كُرَ وَٱلْأُنْثَى ۞ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَى أَن يُحْبَى ٱلْمَوْتَى ۞ الْمَوْتَى ۞ اللّهَ كُرَ وَٱلْأُنْثَى ۞ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَى أَلَى اللّهُ عَلَى مَالَعُلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ الْمَوْتَى اللّهُ اللّهُ كُمْ وَاللّهُ فَيَى الْمَوْتَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ الْمَوْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَوْلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِى الللّهُ الْمَالِقُلُ اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

## سُورة الإنسان

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

هَلُ أَنَّى عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينُ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْءًا مَّذُكُورًا ۞ إِنَّا خَلَقُنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ مَّذُكُورًا ۞ إِنَّا خَلَقُنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۞ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَسِلًا وَأَغُلَلًا وَسَعِيرًا ۞ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَسِلًا وَأَغُلَلًا وَسَعِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞

عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ١ يُوفُونَ بِٱلنَّذُر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ و مُسْتَطِيرًا ١٠ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبّهِ عِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا ۞ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمُ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُريدُمِنكُمُ وجَزَآءَ وَلَا شُكُورًا ۞ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبَّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا اللَّهُ فَوَقَالُهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّالُهُمُ و نَضْرَةً وَسُرُورًا ا وَجَزَلهُمُ بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةَ وَحَرِيرًا ا مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسَا وَلَا زَمْهَرِيرًا ١ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمُ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتُ قُطُوفُهَا تَذُلِيلًا ١ وَيُطَافُ عَلَيْهِمُ وبِاَنِيَةٍ مِّن فِضَّةِ وَأَكْوَابِ كَانَتُ قَوَارِيرًا ۞ قَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ١ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ١ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ١٥٥ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ ولْدَنُّ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمُ وحَسِبْتَهُمُ ولُؤْلُوًا مَّنثُورًا ١ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ١ عَالِيْهِمُ و ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُّوٓا اللهِمُ وَحُلُّوٓا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَائُهُمُ ورَبُّهُمُ وشَرَابَا طَهُورًا ١ إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُمُ و جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُمُ و مَشْكُورًا ١ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزيلًا ١ فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمُ وَ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ١ وَٱذْكُر ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ١ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿ إِنَّ هَنَوُلاَ عَلِيلًا ﴿ يَوْمَا ثَقِيلًا ﴿ يَكُنُ يُجِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمُ يَوْمَا ثَقِيلًا ﴿ يَكُنُ خَلَقُنَهُمُ وَشَدَدُنَا أَسْرَهُمُ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمُ تَبْدِيلًا ﴿ خَلَقُنَاهُمُ وَشَدَدُنَا أَسْرَهُمُ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمُ وَبَبْدِيلًا ﴾ فَمَا يَنْ الله مُ وَمَا يَنْ الله مُ وَمَا يَنْ الله مُ وَمَا عَدْدِهِ عَنَا الله وَالله وَالله وَالله وَمَا يَشَاءُ وَلَ إِلّا أَن يَشَآءَ ٱللّهُ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ يُدُخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلظّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمُ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴾ وَالظّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمُ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴾

# سُورة المرسلات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

وَالْمُرْسَلَتِ عُرْفَا ۞ فَالْعَصِفَاتِ عَصْفَا ۞ وَالنَّشِرَتِ فَشُرًا ۞ فَالْفُرِقَتِ فَرْقَا ۞ فَالْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا ۞ عُذْرًا ۞ غَذُرًا ۞ فَالْفُرِقَتِ فَرْقَا ۞ فَالْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا ۞ عُذُرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَقِعٌ ۞ فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ ۞ وَإِذَا ٱلجِبَالُ نُسِفَتْ ۞ وَإِذَا ٱلجِبَالُ نُسِفَتْ ۞ وَإِذَا ٱلجِبَالُ نُسِفَتْ ۞ وَإِذَا ٱلجِبَالُ نُسِفَتْ ۞ وَإِذَا ٱلجُبِنَلُ أُقِتَتُ ۞ لِأَي يَوْمِ أُجِلَتْ ۞ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۞ وَيُلُ يَوْمَيِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ۞ وَمَا أَذُرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ۞ وَيُلُ يَوْمَيِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ۞ أَلَمْ نُعْلِكِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَيُلُ يَوْمَيِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ۞ كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَيُلُ يَوْمَيِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ ۞ كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُحْرِمِينَ ۞ وَيُلُ يَوْمَيِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ ۞

أَلَمْ نَخُلُقتُّمُ مِن مَّآءِ مَّهِينِ ۞ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينِ ۞ إِلَىٰ قَدَرِ مَّعُلُومِ ۞ فَقَدَّرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَدِرُونَ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ أَلَمْ نَجُعَلِ ٱلأَرْضَ كِفَاتًا ۞ أَحْيَآءَ وَأَمُوتَا ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَلِمِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمُ و مَآءَ فُرَاتَا ١ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ ٱنطَلِقُوٓا إِلَى مَا كُنتُمُ بِهِ عَتَكَذِّبُونَ ۞ ٱنطَلِقُوٓا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ ۞ لَّا ظَلِيلِ وَلَا يُغُنِي مِنَ ٱللَّهَبِ اللَّهَ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِ كَٱلْقَصْرِ اللَّ كَأَنَّهُ و جِمَلَكُ صُفْرٌ ا وَيْلُ يَوْمَبِدِ لِللَّهُكَدِّبِينَ ﴿ هَنَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ وَلَا يُؤُذَنُ لَهُمُ و فَيَعْتَذِرُونَ ﴿ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ هَلَاَ يَوْمُ ٱلْفَصْلُ جَمَعْنَاكُمُ وَٱلْأَوَّلِينَ ١ فَإِن كَانَ لَكُمُ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَال وَعُيُونِ ١ وَفَوَ كِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنتُمُ و تَعْمَلُونَ ١ إِنَّا كَذَلِكَ نَجُرى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمُ و مُجُرمُونَ ۞ وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴿ وَيُلُ يَوْمَبِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ و يُؤْمِنُونَ ۞

## سُورة النبأ

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ۞ عَن ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ۞ ٱلَّذِي هُمُو فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ٣ كُلًّا سَيَعْلَمُونَ ٥ ثُمَّ كُلًّا سَيَعْلَمُونَ ٥ أَلَمُ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَدًا ۞ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ۞ وَخَلَقْنَكُمُ ٓ أَزْوَاجَا ۞ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمُ سُبَاتًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ا وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ١ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعًا شِدَادًا ا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا اللهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءَ ثَجَّاجَا ١ لِنُخْرِجَ بِهِ عَبَّا وَنَبَاتَا ١ وَجَنَّتٍ أَلْفَافًا ١ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَلَتَا ۞ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجَا ١ وَفُتِّحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ أَبُوْبَا ١ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ۞ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا ۞ لِّلطَّغِينَ مََّابًا ۞ لَّبثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا ۞ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرُدَا وَلَا شَرَابًا ١ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا ١ جَزَآءَ وفَاقًا ١ إِنَّهُمُ كَانُواْ لَا يَرُجُونَ حِسَابًا ۞ وَكَذَّبُواْ بِاَيْتِنَا كِذَّابًا ۞ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ كِتَنبَا ۞ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزيدَكُمُ ۚ إِلَّا عَذَابًا ۞

#### سورة النبأ

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ حَدَآبِقَ وَأَعْنَبَا ﴿ وَكَوَاعِبَ أَثْرَابَا ﴿ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴾ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوّا وَلَا كِذَبًا ۞ وَكَأْسًا دِهَاقًا ۞ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوّا وَلَا كِذَبًا ۞ جَزَآءَ مِن رَّبِكَ عَظَآءً حِسَابًا ۞ رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَنُ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَكَبِكَةُ صَفَّا لا يَتَكَلَّمُونَ إِلّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۞ ذَالِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ وَقَالَ صَوَابًا ۞ ذَالِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ مَا اللَّهُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنتُ تُرَبًا ۞ مِنَا أَنذَرُنَاكُمُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنتُ تُرَبًا ۞ مَن اللَّهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنتُ تُرَبًا ۞ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنتُ تُرَبًا ۞ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنتُ تُرَبًا ۞ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنتُ تُرَبًا ۞

#### سُورة النازعات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلنَّارِعَاتِ غَرُقًا ۞ وَٱلنَّشِطَاتِ نَشُطًا ۞ وَٱلسَّبِحَتِ سَبْحَا ۞ وَٱلسَّبِعَتِ سَبْحَا ۞ فَٱلسَّبِقَاتِ سَبْقًا ۞ فَٱلْمُدَبِّرَتِ أَمْرًا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ

الرَّاجِفَةُ ۞ تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ۞ قُلُوبُ يَوْمَبِذِ وَاجِفَةٌ ۞ أَبْصَارُهَا

خَاشِعَةٌ ۞ يَقُولُونَ أَنَ لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ۞ إِذَا كُنَّا

عِظْمًا نَّخِرَةً ١ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ١ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ

وَ حِدَةٌ ٣ فَإِذَا هُمُ و بِٱلسَّاهِرَةِ ١ هَلُ أَتَنكَ حَدِيثُ مُوسَى ١

إِذْ نَادَنْهُ رَبُّهُ و بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوَى ١ ٱذْهَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ و طَغَىٰ ١ فَقُلُ هَل لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَّكِّىٰ ١ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ١ فَأَرَىٰهُ ٱلْآلِيَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ١ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ١ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ١ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ١ فَقَالَ أَنَاْ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ١ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ۞ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةَ لِّمَن يَخْشَىٰ شَ عَانتُمُ وَ أَشَدُّ خَلُقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ بَنَاهَا ١ رَفَعَ سَمُكَهَا فَسَوَّلْهَا ١ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَلْهَا ١ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَلُهَا ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَلُهَا ﴿ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلْهَا ١٠ مَتَلَعًا لَّكُمُ و وَلِأَنْعَلِمِكُمُ و الْأَنْعَلِمِكُمُ اللَّهَ الْجَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ١ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ٥ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ۞ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَاٰوَةَ ٱلدُّنْيَا ۞ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأُوىٰ ﴿ وَأُمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَن ٱلْهَوَىٰ ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَن ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا ١ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَلْهَا ١ إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَلْهَا ١ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَلْهَا ١ كَأَنَّهُمُ ويَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمُ يَلْبَثُوٓا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَلْهَا ١

سُورة عبس

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

عَبَسَ وَتَوَلَّنَ ۞ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ۞ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ ويَزَّكَّنَّ ۞ أُوْ يَذَّكُّرُ فَتَنفَعُهُ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ أُمَّا مَن ٱسۡتَغۡنَىٰ ۞ فَأَنتَ لَهُو تَصَّدَّىٰ ﴿ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَىٰ ﴿ وَأُمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ ﴿ وَهُو يَخْشَىٰ ۞ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهِّىٰ ۞ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۞ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ ۞ فِي صُحُفِ مُّكَرَّمَةٍ ﴿ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ إِنَّ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۞ كِرَامٍ بَرَرَةِ ۞ قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَآ أَكْفَرَهُ ۞ مِنْ أَيّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۞ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ و فَقَدَّرَهُ و شَ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُ و شَ ثُمَّ أَمَاتَهُ و فَأَقُبَرَهُ و ا ثُمَّ إِذَا شَآ أَنشَرَهُ و كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ أَمَرَهُ و كَالْيَنظُر ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ } إِنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا ۞ ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ۞ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا ۞ وَعِنَبَا وَقَضْبَا ۞ وَزَيْتُونَاوَنَخُلًا ۞ وَحَدآبِقَ غُلْبًا ۞ وَفَاكِهَةً وَأَبَّا ۞ مَّتَنعًا لَّكُمُ وَلِأَنْعَلِمِكُمُ ۞ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَةُ اللَّهُ عَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ اللَّهَ وَأُمِّهِ، وَأُبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۞ لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُمُ ويَوْمَهِذِ شَأَنُ يُغْنِيهِ ۞ وُجُوهُ يَوْمَبِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۞ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۞ وَوُجُوهٌ يَوْمَبِذٍ

عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۞ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۞ أُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ۞

#### سُورة التكوير

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلجِّبَالُ سُيِّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوّجَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْمَوْءُودَةُ سُبِلَتُ ٥ بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتُ ۞ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ كُشِطَتْ ١ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ١ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ١ عَلِمَتُ نَفْسُ مَّآ أَحْضَرَتُ ۞ فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلْخُنَّسِ ۞ ٱلْجُوَارِ ٱلْكُنَّسِ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ١ وَٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ١ إِنَّهُ و لَقَوْلُ رَسُولِ كَريمِ ١ فَي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ١ مُطَاعِ ثَمَّ أَمِينِ ١ مُكِينِ وَمَا صَاحِبُكُمُ وبِمَجْنُونِ ١ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأَفْقِ ٱلْمُبِينِ ١ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَن رَّجِيمٍ ۞ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَإِلًّا ذِكُرٌ لِّلْعَلَمِينَ ۞ لِمَن شَآءَ مِنكُمُ ٓ أَن يَسْتَقِيمَ ۞ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞

## سُورة الإنفطار

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْكُوَاكِبُ ٱنتَثَرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْمُعُرِرَتُ ۞ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا ٱلْبِحَارُ فُجِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْثِرَتُ ۞ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتُ وَأَخْرَتُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ قَدَّمَتُ وَأَخْرَتُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ وَ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّلْكَ فَعَدَّلْكَ ۞ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَبُكَ ۞ كَلَّا بَلُ تُحَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمُ وَكَبَكَ ۞ كَلَّا بَلُ تُحَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمُ لَرَكَبُكَ ۞ كَلَّا بَلُ تُحَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمُ وَ وَلَيْ ٱلْفُجَّارَ لَفِي خَعِيمٍ ۞ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَعِيمٍ ۞ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَعِيمٍ ۞ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَعِيمٍ ۞ وَمَا هُمُ عَنْهَا بِغَآمِبِينَ ۞ وَمَا هُمُ عَنْهَا بِغَامِبِينَ ۞ وَمَا هُمُ عَنْهَا بِغَلْكِينَ ۞ يَوْمُ ٱلدِينِ ۞ يَوْمُ الدِينِ ۞ يَوْمَا فَا لَكُونُ كَا يَوْمُ ٱلدِينِ ۞ يَوْمَا فَاللّهُ مُنْ يَوْمَهِذٍ لِللّهُ مُنْ عَنْهُمْ لِكُونُ لَوْمَ مَا يَوْمُ ٱلدِينِ ۞ يَوْمَ لَوْمَ مِلْ لِكَ مَا يَوْمُ ٱلدِينِ ۞ يَوْمَ لَوْمُ الدِينِ ۞ يَوْمَ الْمُلْكُ مَا يَوْمُ ٱلدِينِ كَالِي لَيْ مُ اللّهِ وَالْكُولُكُ مَا يَوْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُلْكُلُكُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَل

#### سئورة المطففين

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَيْلُ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُون ۞ وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَظُنُّ أُوْلَنَبِكَ أَنَّهُمُ وَإِذَا كَالُوهُمُ وَأُولَنَبِكَ أَنَّهُمُ وَإِذَا كَالُوهُمُ وَأُولَنَ ۞ أَلَا يَظُنُّ أُولَنَبِكَ أَنَّهُمُ وَإِذَا كَالُوهُمُ وَيُومُ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ مَبْعُوثُونَ ۞ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞

كَلَّا إِنَّ كِتَنبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينُ ۞ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِللهُكَذِبِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّين ١ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ } إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ١ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَنتُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوّلِينَ ١ كَلّا آبل رَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمُو مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ كَلَّا إِنَّهُمُ عَن رَّبِّهِمُ يَوْمَبِذٍ لَّمَحُجُوبُونَ ا ثُمَّ إِنَّهُمُ و لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ اللَّهُ ثُمَّ يُقَالُ هَلذَا ٱلَّذِي كُنتُمُ وبهِ ع تُكَذِّبُونَ ١ كُلَّا إِنَّ كِتَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ١ وَمَآ أَدْرَلْكَ مَا عِلِيُّونَ ١ كِتَبُّ مَّرْقُومٌ ١ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ١ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ١ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ١ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمُو نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ٥ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ ٥ خِتَامُهُ ومِسْكُ وَفي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَفِسُونَ ۞ وَمِزَاجُهُ و مِن تَسْنِيمٍ ۞ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ١ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمُ يَتَغَامَزُونَ ١ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ١ وَإِذَا رَأُوهُمُ وَقَالُوٓاْ إِنَّ هَـٰٓ وُلآءِ لَضَآلُّونَ اللهُ وَمَا أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمُ وَخَلِفِظِينَ اللهِ اللهِ مَا أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمُ وَخَلِفِظِينَ

فَٱلۡيَوۡمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلۡكُفَّارِ يَضۡحَكُونَ ﴿ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ﴿ هَلَ ثُوِّبَ ٱلۡكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ يَنظُرُونَ ﴿ هَلُ ثُوِّبَ ٱلۡكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾

# سُورة الإنشقاق

بشمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ۞ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۞ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّثُ ۞ وَأَلْقَتُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ۞ وَأَذِنَتُ لِرَبَّهَا وَحُقَّتُ ٥ يَنَأْتُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحَا فَمُلَقِيهِ ۞ فَأُمَّا مَنُ أُوتَى كِتَابَهُ و بِيَمِينِهِ ع ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ٥ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۞ وَأُمَّا مَنْ أُوتَى كِتَكبَهُ و وَرَآءَ ظَهْرهِ ٥ فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُورًا ١ وَيُصَلِّى سَعِيرًا ١ إِنَّهُ و كَانَ فِي أَهْلِهِ عَمْسُرُ ورًا ١ إِنَّهُ و ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ١ بَانَ ۚ إِنَّ رَبَّهُ و كَانَ بِهِ عَ بَصِيرًا ١ فَلَآ أُقُسِمُ بِٱلشَّفَقِ الله وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ اللَّهِ وَاللَّقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ اللَّهُ لَتَرْ كَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَق ١ فَمَا لَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ۩ ۞ بَل ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ۞ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ١ فَبَشِّرُهُمُ وبِعَذَابِ أَلِيمٍ ١

سورة البروج

# إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمُ ٓ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ۞ سُورِة البروج

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ۞ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ۞ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ اللَّهُ عُتِلَ أَصْحَابُ ٱلْأُخْدُودِ اللَّهِ النَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ اللَّهِ اللَّهُ مُو عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴾ وَهُمُ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴾ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمُ ٓ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ٱلَّذِي لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهيدٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمُ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمُ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمُ و جَنَّنتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ١ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ١ إِنَّهُ و هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ اللهُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ اللهُ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجيدُ اللهُ فَعَالُ لِّمَا اللهُ لَهُ اللهُ عَالَى اللهُ الله يُريدُ ١ هَلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ١ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ١ بَل ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ ۞ وَٱللَّهُ مِن وَرَآبِهِمُ و مُحِيطُ ۞ بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ ۞ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٌ ۞

#### سُورة الطارق

## بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلسَّمَاءِ وَٱلطَّارِقِ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ ۞ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ

- وَ إِن كُلُّ نَفْسِ لَّمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۞ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ
- و خُلِقَ مِن مَّآءِدَافِقِ ﴿ يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآبِبِ ﴿
- إِنَّهُ وَ عَلَىٰ رَجْعِهِ ۦ لَقَادِرٌ ۞ يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآبِرُ ۞ فَمَا لَهُ و مِن قُوَّةٍ
- وَلَا نَاصِرٍ ١ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ١ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ١ وَلَا نَاصِرٍ

إِنَّهُ و لَقَوْلُ فَصْلُ ۞ وَمَا هُوَ بِٱلْهَزْلِ ۞ إِنَّهُمُ و يَكِيدُونَ كَيْدَا

ا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ ٱلْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمُ ورُوَيْدًا اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## سُورة الأعلى

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ وَٱلَّذِي

قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۞ وَٱلَّذِي أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ۞ فَجَعَلَهُ

غُثَآءً أَحُوىٰ ٥ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنسَنَّى ١ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّـهُ

يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ۞ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۞ فَذَكِّرُ

إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ سَيَذَّكُّرُ مَن يَخْشَىٰ ۞

وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى ١ الَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَيٰ ١ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْنِي ۚ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ١ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ١ بُلُ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ١ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ١ إِنَّ هَاذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ١٠ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ١٠ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ

## سُورة الغاشية

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

هَلَ أَتَلكَ حَدِيثُ ٱلْغَلْشِيَةِ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِدٍ خَلْشِعَةٌ ۞ عَامِلَةُ نَّاصِبَةُ ۞ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ۞ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنِ ءَانِيَةٍ ٥ لَّيْسَ لَهُمُ و طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ٥ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ نَّاعِمَةٌ ۞ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ لَّا تُسْمَعُ فِيهَا لَغِيَّةٌ ۞ فِيهَا عَيْنُ جَارِيَةٌ ۞ فِيهَا سُرُرٌ مَّرُفُوعَةٌ ۞ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ۞ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۞ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ۞ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِل كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلجُّبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ١ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ١ فَذَكِّرْ إِنَّمَا ۗ أَنتَ مُذَكِّرٌ ١ لَّسْتَ عَلَيْهِمُ و بمُصَيْطِر ١ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ۞ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ

ا إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمُو اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْنَا حِسَابَهُمُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### سُورة الفجر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۞ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ

﴿ هَلَ فِي ذَالِكَ قَسَمُ لِّذِي حِجْرٍ ۞ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ

بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ۞ ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَدِ ۞

وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ ۞ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْتَادِ ۞

ٱلَّذِينَ طَغَوْا فِي ٱلْبِلَادِ ﴿ فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ ﴿ فَصَبَّ

عَلَيْهِمُ وَرُبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴿ فَأَمَّا

ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَلَاهُ رَبُّهُ و فَأَكْرَمَهُ و وَنَعَّمَهُ و فَيَقُولُ رَبِّي

أَحْرَمَنِ - ١ وَأُمَّا إِذَا مَا ٱبْتَلَنهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ و اللَّهُ فَيَقُولُ

رَبِّيَ أَهَانَن ١ كُلَّا بَل لَّا تُحُرِمُونَ ٱلْمَتِيمَ ١ وَلَا تَحُضُّونَ

عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ وَتَأْكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكْلًا لَّهَا ۞

وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبَّا جَمَّا ۞ كَلَّا ۗ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا

ا وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اللهُ اللهُ صَفًّا

وَجِاْئَءَ يَوْمَبِذِ بِجَهَنَّمَ ۞ يَوْمَبِذِ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَى

اللهُ وَلَيْ لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحِيَاتِي اللهِ فَيَوْمَبِذِ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ وَ أَحَدُ

﴿ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ وَ أَحَدُ ﴿ يَلَأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَبِنَّةُ ۚ ٱرْجِعِي

إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿ فَأَدْخُلِي فِي عِبَدِي وَٱدْخُلِي جَنَّتِي ﴿

## سُورة البلد

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَأَنتَ حِلُّ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ۞ لَقُدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ ۞ أَيَحْسِبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ

٥ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالَا لُّبَدًا ۞ أَيَحْسِبُ أَن لَّمْ يَرَهُوٓ أَحَدُ ۞ أَلَمْ

نَجُعَل لَّهُ و عَيْنَيْنِ ۞ وَلِسَانَا وَشَفَتَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ۞

فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۞ فَكُّ رَقَبَةٍ ۞ أَوْ

إِطْعَامٌ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ۞ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۞ أُوْ مِسْكِينَا ذَا

مَثْرَبَةٍ ۞ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَواْ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَواْ

بِٱلْمَرْحَمَةِ ۞ أُوْلَنِيِكَ أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِّالْكِتِنَا

هُمُ وَ أَصْحَابُ ٱلْمَشْعَمَةِ ﴿ عَلَيْهِمُ و نَارٌ مُّوصَدَةُ ﴾

## سُورة الشمس

#### سورة الشمس

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلشَّمْسِ وَضُحَلْهَا ۞ وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَلْهَا ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّلْهَا ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّلْهَا ۞ وَٱلشَّمَاءِ وَمَا بَنَلْهَا ۞ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَلْهَا ۞ وَٱلْمَرْضِ وَمَا سَوَّلْهَا ۞ فَٱلْهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُولُهَا ۞ طَحَلْهَا ۞ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّلْهَا ۞ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُولُهَا ۞ قَدْ نَادَ مَن ذَا اللهُ مَهَا فُجُورَهَا وَتَقُولُهَا ۞ قَدْ نَادَ مَن ذَا اللهُ مَهَا فُجُورَهَا وَتَقُولُهَا ۞ قَدْ نَادَ مَن ذَا اللهُ مَهَا فُجُورَهَا وَتَقُولُهَا ۞ قَدْ نَادَ مَن ذَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا اللهُ ال

قَدُ أَفْلَحَ مَن زَكَّلُهَا ۞ وَقَدُ خَابَ مَن دَسَّلُهَا ۞ كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِطَغْوَلُهَا ۞ إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَلُهَا ۞ فَقَالَ لَهُمُ ورَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَلُهَا ۞ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۞ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمُ ورَبُّهُمُ و

بِذَنْبِهِمُ و فَسَوَّلٰهَا ۞ فَلَا يَخَافُ عُقْبَلْهَا ۞

## سُورة الليل

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلنَّانِ إِذَا يَغْشَىٰ ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۞ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلنَّهَا مِنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ۞ وَٱلأُنثَىٰ ۞ إِنَّ سَعْيَكُمُ لَشَقَىٰ ۞ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِرُهُ ولِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَب بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِرُهُ ولِلْعُسْرَىٰ وَٱللَّعُسْرَىٰ ۞ وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُ وَإِذَا تَرَدَّىٰ ۞ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۞ وَإِنَّ لَنَا لَلْهُدَىٰ ۞ وَأَلَّا وَلَىٰ ۞ فَأَنذَرْتُكُمُ وَنَارًا تَلَظَىٰ ۞

لَا يَصْلَنْهَآ إِلَّا ٱلْأَشْقَى ۞ ٱلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۞ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى

- اللَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ ويَتَزَكَّىٰ ١٥ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ ومِن نِّعْمَةِ تُجْزَىٰ ١٥ اللَّهِ عِندَهُ مِن نِّعْمَةِ تُجْزَىٰ ١٥
  - إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۞

#### سورة الضحى

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

- وَٱلضُّحَىٰ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۞ وَلَشُّحَىٰ ۞ وَلَشُوفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَلَلَاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرُضَىٰ ۞ أَلَمُ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَاَوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَٱلَّا فَعَرَضَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَٱلَّا فَعَدَىٰ ۞ فَاَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَعْنَىٰ ۞ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ
  - ٥ وَأُمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا تَنْهَرُ ١٠ وَأُمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ١٠

## سُورة الشرح

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ٱلَّذِيّ أَنقَضَ

ظَهْرَكَ ٣ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ٥ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ٥ إِنَّ مَعَ

ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ۞ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب ۞

#### سورة التين

## سُورة التين

## بِّسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ۞ وَهَنذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۞ لَقَدُ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَنَ فِي ٱخْسَنِ تَقُويهِ ۞ ثُمَّ رَدَدُننَهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ ۞ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَلَهُمُ ۚ أَجُرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ۞ فَمَا يُكِذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَلَهُمُ ۚ أَجُرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ۞ فَمَا يُكِذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَلَهُمُ ۗ أَجُرُ عَيْرُ مَمْنُونِ ۞ فَمَا يُكِينِ هَا لَذِينَ ۞ أَلَيْسَ ٱللّهُ بِأَحْكِمِينَ ۞

## سئورة العلق

# بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱقْرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ ٱقْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۞ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ۞ عَلَّمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ۞ كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَى ۞ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَى ۞ إِنَّ إِلَى يَعْلَمُ ۞ كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَى ۞ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَى ۞ إِنَّ إِلَى يَعْلَمُ ۞ كَلَّا إِذَا صَلَّى ۞ أَرَ فَيْت وَلَى وَبِيكَ ٱلرُّجْعَى ۞ أَرَ فَيْت ٱلَّذِى يَنْهَى ۞ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ۞ أَر فَيْت إِن كَذَب رَبِّكَ ٱلرُّجْعَى ۞ أَوْ أَمْرَ بِٱلتَّقُوى ۞ أَرَ فَيْت إِن كَذَب إِن كَنَ عَلَى ٱلْهُدَى ۞ أَوْ أَمْرَ بِٱلتَّقُوى ۞ كَلَّا لَبِن لَمْ يَنتَهِ ۞ لَنسَفَعَا وَتَوَلَّى ۞ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَى ۞ كَلَّا لَبِن لَمْ يَنتَهِ ۞ لَنسَفَعَا بِٱلنَّاصِيةِ ۞ فَلْيَدُ عُ نَادِيَهُ ۞ لَنسُفَعَا إِلنَّاصِيةِ ۞ فَالْيَدُ عُ نَادِيَهُ ۞ سَنَدُ عُ الزَّبَانِيَةَ ۞ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَٱسْجُدُ وَٱقْتَرِب ۩ ۞

#### سورة العلق

﴿ أَرَ•يْتَ ﴾ كله. بالتسهيل الهمزة.

#### سورة القدر

# بِّسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّآ أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ ۞ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَىٰمِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمُ مِن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَمُ هِيَ حَتَىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجُرِ ۞ رَبِّهِمُ مِن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَمُ هِيَ حَتَىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجُرِ ۞

## سورة البينة

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِينَ حَقَىٰ تَأْتِيهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ رَسُولُ مِّنَ ٱللَّهِ يَتْلُواْ صُحُفَا مُنفَكِينَ حَقَىٰ تَأْتِيهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مُطَهَّرَةً ۞ فِيهَا كُثُبُ قَيِّمَةُ ۞ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ أَوْتُواْ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ وَمَآ أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَخُلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ حُنفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَذَالِكَ فَعُلُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ دِينَ ٱلْقَيِّمَةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ دِينَ اللَّهَ يَعْمَدُ وَالْمَشْرِكِينَ فِيهَا أَوْلَتَهِكَ هُمُ وَشُرُّ ٱلْبَرِيَعَةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ فِيهَا أَوْلَتَهِكَ هُمُ وَشُرُّ ٱلْبَرِيَعَةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَيهَا أَوْلَتَهِكَ هُمُ وَشُرُ ٱلْبَرِيَعَةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَيهَا أَوْلَتَهِكَ هُمُ وَشُرُ ٱلْبَرِيَعَةِ ۞ إِنَّ ٱللّذِينَ عَيهَا أَوْلَتَهِكَ هُمُ وَشُرُ ٱلْبَرِيَعَةِ ۞ إِنَّ ٱللّذِينَ عَيهَا أَوْلَتَهِكَ هُمُ وَشَرُ ٱلْبَرِيَعَةِ ۞ إِنَّ ٱللّذِينَ عَيمَالُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُولَتَهِكَ هُمُ وَمَيرُ ٱلْبَرِيَعَةِ ۞ إِنَّ ٱللّذِينَ عَيمَالُوا وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُولَتَهِكَ هُمُ وَكُيرُ ٱلْبَرِيَعَةِ ۞ إِنَّ ٱلْمَالِحَتِ أُولَتَهِكَ هُمُ وَكُيرُ ٱلْبَرِيَعَةِ ۞ إِنَّ ٱلْمَالِحَتِ أُولُتَهِكَ هُمُ وَعَيْرُ ٱلْمُولِولَا الصَّلِحَتِ أُولَتَهِكَ هُمُ وَكُيرُ ٱلْبَرِيَعَةِ ۞

جَزَآؤُهُمُ عِندَ رَبِهِمُ جَنَّتُ عَدْنِ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا لَا يَعْنُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا لَيْنَ خَشِيَ رَبَّهُ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ و ﴿

#### سُورة الزلزلة

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثُقَالَهَا ۞ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ۞ يَوْمَبِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا الْإِنسَانُ مَا لَهَا ۞ يَوْمَبِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا

ا يَوْمَبِذِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمُ اللَّهُ فَمَن يَعْمَلُ

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُو ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُو ۞

#### سُورة العاديات

# بِشُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْعَدِيَتِ ضَبْحًا ١ فَٱلْمُورِيَتِ قَدْحًا ١ فَٱلْمُغِيرَاتِ صُبْحًا

ا فَأَثَرُنَ بِهِ عَنَقُعًا ا فَوَسَطْنَ بِهِ عَجَمْعًا ا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي

لَكَنُودٌ ۞ وَإِنَّهُ وَ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ۞ وَإِنَّهُ وَلِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

٥ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ٥

وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُمُ وبِهِمُ ويَوْمَبِذِ لَّخَبِيرُ ۞

## سُورة القارعة

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْقَارِعَةُ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ يَوْمَ يَوْمَ يَكُونُ ٱلْقَارِعَةُ ۞ يَوْمَ يَكُونُ ٱلْجَالُ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ۞ وَتَكُونُ ٱلجِّبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ۞ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ ۞ فَهُو فِي عَيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ ۞ فَأُمُّهُ وهَاوِيَةُ ۞ عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ و ۞ فَأُمُّهُ وهَاوِيَةُ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهُ ۞ نَارٌ حَامِيَةٌ ۞

## سُورة التكاثر

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلْهَلَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۞ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ۞ لَتَرَوُنَ ٱلْجَحِيمَ ۞ ثُمَّ لَتَرَوُنَهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ۞ ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَبِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ۞ عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ۞ ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَبِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ۞

#### سورة العصر

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَـفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْر ۞

#### سورة الهمزة

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَيْلُ لِّكُلِّ هُمَزَةِ لُّمَزَةٍ ۞ ٱلَّذِى جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۞ كَلُّ لَيُنْبَذَنَّ فِي ٱلْحُطَمَةِ ۞ وَمَآ كَصِّبُ أَنَّ مَالَهُ وَ أَخْلَدَهُ ۞ كَلَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي ٱلْحُطَمَةِ ۞ وَمَآ أَذُرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ ۞ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ۞ ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْءِدَةِ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِمُ ومُوصَدَةٌ ۞ فِي عَمَدِ مُّمَدَّدَةٍ ۞ عَلَى اللَّهُ عَمَدِ مُّمَدَّدَةً ۞

## سُورة الفيل

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ ٱلْفِيلِ ۞ أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمُ وَفِي تَضْلِيلٍ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمُ وَظَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِمُ وَكَيْدَهُمُ وَفِي تَضْلِيلٍ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمُ وَظَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِمُ وَكَيْدَهُمُ وَكَيْدُ مَا أَبُابِيلَ ۞ تَرْمِيهِمُ وَكِيدَ وَمِن سِجِيلِ ۞ فَجَعَلَهُمُ وَكَعَصْفٍ مَّأُكُولٍ ۞ فَجَعَلَهُمُ وَكَعَصْفٍ مَّأُكُولٍ ۞

## سُورة قريش

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لِإِيلَفِ قُرَيْشٍ ۞ إِعلَفِهِمُ رِحْلَةً ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ

اللَّذِي فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَاذَا ٱلْبَيْتِ ﴿ ٱلَّذِي أَطْعَمَهُمُ مِن جُوعٍ

٥ وَءَامَنَهُمُ و مِنْ خَوْفِ ٥

## سُورة الماعون

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَرَ اللَّهِ عَنْ اللَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ۞ فَذَلِكَ ٱلَّذِي يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ۞ وَلَا

يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ ٱلَّذِينَ هُمُ و عَن

صَلَاتِهِمُو سَاهُونَ ٥ ٱلَّذِينَ هُمُو يُرَآءُونَ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ٢

## سُورة الكوثر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرُ ۞

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ٣

## سُورة الكافرون

## بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

قُلُ يَنَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ۞ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلَآ أَنا عَابِدُ مَّا عَبَدتُّمُ ۞ وَلَآ أَنا عَابِدُ مَّا عَبَدتُّمُ ۞ وَلَآ أَنا عَابِدُ مَّا عَبَدتُّمُ ۞ وَلَآ أَنتُمُ وَلِي دِين ۞ أَنتُمُ وَلِي دِين ۞

#### سُورة النصر

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ

ٱللَّهِ أَفُوَاجَا ۞ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ و كَانَ تَوَّابُا ۞

## سُورة النصر

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۞ مَآ أَغُنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ ومَا

كَسَبَ ۞ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبِ ۞ وَٱمْرَأَتُهُ

حَمَّالَةُ ٱلْحَطِّبِ ۞ فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِّن مَّسَدِ ۞

# سُورَةُ الإِخلَاصِ

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ۞ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ

اللهِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ و كُفُوًا أَحَدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

## سُورة الفلق

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ النَّقَاثَتِ شَرِّ عَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِّ ٱلنَّقَاثَتِ

فِي ٱلْعُقَدِ ٥ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ٥

#### سُورة الناس

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۞ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۞ إِلَهِ

ٱلنَّاسِ ﴿ مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَّاسِ ﴾ ٱلَّذِي

يُوَسُوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ۞ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ۞